اهداءات ۲۰۰۲ المينة العامة للاستعلامات أ/نبيل عثمان

الم الم الم الم الم الم الم الم العربي = أصوله رمباحثه في التواث الحربي

# الحقوق كافتر محفوظت لاتحاد الكناب العرب

E-mail:unecriv@net.sy

البريد الالكتروني:

aru@net.sy

موقع اتحاد الكتّاب العرب على شبكة الإنترنت

http://www.awu-dam.org

تصميم الغلاف للفنان : عبد الرحمن مهنا

# منقور عبد الجلبل

# وليم الله لائة

أصولة ومباحثه في التراث الحربي - دراسة -

> من منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق – 2001

To: www.al-mostafa.com



# الإهسداء:

إلى كل من يروم أن يغتني بالبحث عن كينوبته وسط تراكم معرب في نراخر...
الى الذين لا يسأمون أن يرفعوا اللبنة فوق اللبنة ليس لبناء جدام عانرل بل لتشييد شرفة لنطل من عليائها على ماضينا السحيق ونستشرف من عليها معالم مستقبلنا...
وأخيراً إلى من كان صدر «مرحباً.. لعزلتي ووحد تي مع البحث.. إلى أسرتي...
أهدي إلى أولئك جميعاً هذا العمل.

മാ

# الباب الأول:

# مدخل نظري لعلم الدلالة

# مدخل عام

إن الإسهامات اللغوية لأسلافنا المفكرين في التراث العربي، لم ينل البحث فيها ما يستحقه من عناية واهتمام، فما زالت مجالات كثيرة في التراث العربي اللغوي بكرا تحتاج إلى نظرة لغوية علمية واعية وإن وجدت هناك أبحاث لغوية ذات قيمة إلا أنها محمولة على الرصيد المعرفي للتراث العربي، وتجتر عطاءً معرفياً لأسلافنا الباحثين، ولم يخسرج جهدهما إذ ذاك من عملية نقل أو تصنيف دون أن يكون لروح المعصر الحديث لمسات على هذا التراث ليبعث فيه التجديد. وفي غمرة الصراع بين دعاة الأصسالة وأنصسار المعاصسرة يضيع البحث اللغوي، ويتجرد من كل خلفية علمية حضارية، فإذا نظرنا إلى المعوّل عليه عند دعاة الأصالة، فإنه لا يعدو أن يكون جردا سلبيا رتيبا دون أدنى جهد لخرق تلك الرتابة والولوج داخل التراث المعرفي لبحث بنيسته الداخلية لكي يسهم في تحقيق النظرية اللسانية العامة، أما فئة أنصار المعاصرة فإنها أقحمت المعطيات اللسانية الغربية في دراستها للظواهر اللغوية العربية، دون أدنى اعتبار لأصالة وخصوصيات الفكر واللسان العربيين وهذا الخلل المنهجى أحدث قطيعة معرفية بين التراث العربي والاحتياجات العلمية اللغوية للإنسان المعاصر، وكسان وراء التخلف في مجال البحث العلمي اللغوي المعاصر عند الدارسين العرب، بينما إذا نظرنا- على سبيل المقارنة- إلى الفكر اللغوي الغربي فإننا لا نلمس تلك القطيعة المعرفية بين تراثه العلمي واللساني، ومتطلبات العصر اللغوية ولذلك جاءت أبحاث الدارسين في الغرب، امتداداً لجهود أسلافهم اللغويين وكانت نظرياتهم تتويجا لتراكمات معرفية في تراثهم التاريخي.

إذا أردنا أن نؤسس فكراً عربياً معاصراً في مجال البحث اللغوي، فإننا ملزمون ضمرورة بالقيام بعملية جرد للفكر اللغوي لتراثنا العربي، وتمحيصه وتحديد مجالاته وفرز عطاءاته الإيجابية وسقطاته على مستوى الأسس المعرفية في الموضوع والمنهج، وهذا لا يتم إلا بعودة تقويمية حضارية إلى الفكر العربي بشكل عام، والفكر اللغيوي بشكل خاص، وتتم هذه العودة عبر تتبع المسار التطوري للدرس اللغوي عند العسرب الأقدمين والبحث عن الأسس المعرفية والفلسفية التي انبني عليها التراث الفكري العربي، وذلك بربطه بالعلوم الإنسانية المختلفة، فنحفظ أصالة تراثنا المعرفي ونقيف على المنهج الفكري الذي كان يشرف على تأطير الأبحاث والدراسات في هذا

التراث، وبذلك يتحقق مشروع النظرية السانية العربية المعاصرة، ويظهر منهجها في مجال العطاء الفكري الإنساني، وبالتالي تكون شرعية النشأة على المستوى المعرفي. هــذا المشــروع اللسـاني العربي لا يستقيم له أمر إلا إذا أخذنا بما حققته النظريات اللسانية الغربية، واستوعبنا مادتها استيعاباً واعيا، وحاولنا تكييف هذه النظريات مع خصوصيات اللسان العربي في المجالات المختلفة، وأجرينا إسقاطات منهجية على التراث اللغوى العربي بعد تقويمه وتمحيصه من أجل بعثه بعثاً جديداً وإعادة صياغته صياغة تدفعه لمواكبة التطور الحضاري للمجتمع البشري، مع ضرورة الأخذ بالمناخ الفكري الذي ساد نشأة وترعرع الفكر اللغوي العربي، "لأن فهم المنهج العربي في أي علم من العلوم العربية التراثية ينبغي أن يلتمس من داخل الحياة العقلية العربية ومن خسلال المناخ العقلى العام الذي نشأ وتطور وتأصل في ظل القرآن، فمن المعلوم أن المفكرين المسلمين بدأوا بما هو عملى قبل أن يصلوا إلى وضع "منهج نظري" لكل فرع من فروع البحث، وكانت- مثلاً - قراءة القرآن عن طريق التلقى والعرض أسبق من وضع كتب تحدد منهج القراءات..."(1). فإذا تحققت هذه العملية في إطارها العلمي المنهجي ستؤدي حتماً إلى تفكير لساني حديث تتمخض عنه نظرية لسانية عربية قادرة على تقديم التفسير الكافي لكل مستويات الدراسة اللغوية الصوتية والتركيبية والدلالية، بهذه الطريقة نربط الفكر اللغوي العربي القديم بالفكر اللساني العالمي الحديث، لأن الستحول العلمي للسنظرية اللسانية في العصر الحديث أضحى يتوخى الشمولية في الستعامل العلمسي مسع الظاهرة اللغوية، بوصفها طبيعية إنسانية. قد تغطى أهتمامات الإنسسان المعاصسر، إذ لم تعد تعترف بالحدود المعرفية مع انتقال العالم اللساني إلى بحث اللسان البشري بحثا موضوعيا متخذا اللغة الإنسانية مادة للتطبيق باعتبارها تخضع لنواميس متجانسة تسمح بوضع منهج لساني عام يشمل كل اللغات، وبمثل هذا التعامل الواعى نحمى تراثنا اللغوي بأن ننفخ فيه من روح العصرنة والحداثة فينبعث ليساير التطور الإنساني في كل مجالات الفكر العلمي، ونعيد الصلة التي انبتت بين تطلعاتنا الفكرية اللغوية المعاصرة، والجهود النظرية المنهجية التي أغني بها أسلافنا تراثنا المعرفي.

وفي هذا المجال النظري البين المعالم يندرج هذا البحث كخطوة مرحلية تحو معاينة لعطاءات التراث العربي في حقل اللغة، مستحضراً الاهتمام في إسهامات عالم من علماء أصول الفقه، وربما كان ارتباط علم الدلالة – موضوع بحثنا النظري – بعلم أصول الفقه، أقوى من ارتباطه بأي علم آخر من العلوم، ذلك أن علماء الأصول قدموا نماذج متقدمة جداً في تعاملهم مع اللغة كمنظومة من العلامات اللسانية الدالة تخضع في حركيتها الخطابية إلى نواميس متحكمة في أداء وظائفها الدلالية، وساهموا مسنذ أول الآماد المبكرة في معالجة مشكلات لغوية، وما أضفى على نتاجهم المعرفي

<sup>(1)</sup> د. على سامي النشار - مناهج البحث عند مفكري الإسلام، ص 31.

طابع الدقة والموضوعية هو اتخاذهم القرآن الكريم منطقاً لاستنباط أحكامهم الفقهية العامة بالاستناد على الأحكام اللغوية التي من أظهر خصوصياتها الدلالة، وقد كان هؤلاء العلماء يحملون وعياً معرفياً أملى عليهم أن يتعاملوا مع القرآن الكريم باعتباره هؤلاء العلماء يحملون وعياً معرفياً أملى عليهم أن يتعاملوا مع القرآن الكريم باعتباره كستاب لغة محكمة يحمل شبكة من النواميس العميقة التي تتحكم في ضبط الدلالة بسادوات وقفوا عليها وحددوا على أساسها أحكاماً وقواعد أضحت فيما بعد مبادئ التشريع. إذن، فالتناول الدلالي في التراث المعرفي العربي كان ضمن اهتمامات لغوية أخرى، امتزج البحث فيه بضروب معارف مختلفة من غير أن يحمل عنواناً مميزاً، له استقلال في موضوعاته ومعاييره الخاصة. فسعياً منا إلى تحقيق مقاربة علمية بين تراثنا الدلالي المتنوع، والمناهج الغربية الحديثة في ميدان علم السيمياء، حصرنا بحثنا في استنطاق بنية التراث اللغوي الدلالي، عند عالم أصولي يعد مفخرة القرن السادس الهجري بما توافر بين يديه من تراكم معرفي زاخر، أخرجه في كتابه الموسوم الهجري أصول الأحكام في أصول الأحكام" هذا العالم هو سيف الدين الأمدي الذي نوه بعلمه المؤرخ ابن خلدون وذكره ضمن أربعة علماء متقدمين في علم أصول الفقه.

إن منهجنا في عرض بنية التفكير الدلالي عند الآمدي يقوم على أساس تفكيكها، والاطلاع على أسسها العلمية، لنعيد تشكيلها تشكيلاً يحفظ لها طابعها المعرفي الأصيل بسرؤى تستطلع إلى استفادة تخدم العصر وتحرك فاعلية تلك الأصول التراثية الدلالية وتساعد على تنمية قدراتها في عصرنا، خاصة إذا علمنا أن علم الدلالة حديثاً يلقى من بالغ الاهتمام في عصرنا في كل أنحاء العالم، ما يجعله نقطة التقاء لأنواع من التفكير والمناهج الإنساني يقول (ليش: Leach) (السيمانتيك نقطة التقاء لأنواع من التفكير والمناهج مسئل الفلسفة وعلم النفس وعلم اللغة، وإن اختلفت اهتمامات كل لاختلاف نقطة البداية (1)."

يقع هذا البحث في بابين رئيسيين: باب نظري عام يضم ثلاثة فصول، حاولت أن أبسط فيها معالم الدرس الدلالي الحديث مستهلاً بالبحث عن نشأة علم الدلالة، منذ عهد الهنود الأوائل ثم اليونان فالرومان وصولاً إلى العصر الوسيط فعصر النهضة إلى أن أعلن (بريال) عن ميلاد علم جديد يعتني بدراسة المعنى اصطلح على تسميته "بالسيمانتيك سينة 1883م، ولم يفتني أن أعاين اهتمامات اللغويين والعلماء العرب القدامسي بشان الدلالة، معاينة سريعة ما دمت خصصت لذلك فصلاً كاملاً في الباب الثانسي مسن البحث، كما اجتهدت أن أرسم إطاراً مفهومياً لماهية الدلالة انطلاقاً من قواميس اللغة، وورودها في القرآن الكريم، وأقوال بعض العلماء العرب القدامي وبعض علماء الدلالة المحدثين، وختمت ذلك بفصل عرضت فيه لمختلف النظريات موضوعات علم الدلالة الحديث، وختمت ذلك بفصل عرضت فيه لمختلف النظريات

Semantics (1) ص9.

الدلالية التي أسست الفكر الدلالي الحديث.

أما الباب الثاني فهو باب تطبيقي، استهللته بتلخيص للمناخ المعرفي العام الذي وقر بدون شك للمسك للمسدي، الجو المناسب لكي يؤسس أفكاره الدلالية في كتابه "الإحكام"، واهتديت إلى أن أمثل لكل قرن معرفي تقريباً بعالم تكون لعطاءاته العلمية أكسبر الأثر في عصره، وما بعد عصره، وبدأت ذلك من القرن الثاني الهجري إلى القرن الخامس الهجري.

هذا كان في الفصل الأول أما الفصول، الثاني، الثالث والرابع، فقد عرضت فيهم ما تناوله الآمدي من مسائل تخص الدلالة محاولاً أن أبرز جهوده في ضوء ما خلصت إليه السبحوث الدلالية الحديثة، وذلك خدمة للأهداف التي أومأنا إليها في المدخل، ولا أدعي أني أتيت على تحقيق تلك الأهداف كلها، فحسبي إثارتي لمسائل لا زالت لم تمتد إليها اهتمامات الباحثين المعاصرين امتداداً ترتد على إثره تلك المسائل، حية فاعلة في التفكير اللساني الحديث، مع اعتقادي أن الدرس اللغوي بمختلف فروعه هو عند غير اللغويين في تراثنا هم عائز وأدق مما هو عند اللغويين في تراثنا المعرفي، وهذا ما يشجع حقيقة على استثمار جهود أولئك العلماء فيما يخص إرساء نظرية لغوية شاملة..

إن مسالك البحث في التراث المعرفي تكتنفها الوعور الصعبة، التي لا تقطعها دون أن تنال منك نيلاً يتبدى - دون شك - في مباحثك. فهناك تعترضك اللغة وهي في كامل عنفوانها ونضجها وسلطتها، لغة تنفق معها - ضرورة - صبراً كبيراً لتصل إلى فك شبكتها والولوج إلى نصوصها، وهذا ما عايشته مع لغة الآمدي المنطقية، العلمية، فضلل على ذلك فإن الرجوع إلى المصادر التي أفاد منها العالم أو التي ذللت مضان كتابه أمر لا غنى عنه، خاصة وأن الآمدي مزج في كتابه "الإحكام" بين علوم العربية وعلم المنطق وعلم أصول الفقه.

ولا يفونني أن أشيد بصينع جميع أساتذة معهد الأدب بوهران معي فلم يدخروا نصحاً أو ملاحظة دون أن يبدو لي بها، وأخص بالنتويه منهم أستاذي المحترم سليمان عشراتي الذي صاحبني مع نشأة بحثي مرحلة مرحلة، ولطالما كنت محتاجا إلى دفع معنوي فكان يحثني على المضي قدماً في أطوار بحثي، وإني مدين كذلك للأستاذ المحترم أحمد حساني الذي لقيت عنده كل النشجيع، وكانت لملاحظاته القيمة أكبر الأثسر في تدرجي في الدحث، وكنت آخذ من وقته القسط الكبير ليشرف على مسراجعة ما كنت أدونه من فصول... فلأساتذتي جميعاً مني الشكر والامتنان... والله ولي التوفيق...

COS ECOS

# الفصل الأول: علم الدلالة: النشأة والماهية

#### تمهيد:

يرى فريق من الدارسين أن البحث عن المصطلح العلمي في التراث المعرفي العربي القديم، قد لا يقدم للدرس اللغوي الحديث شيئاً ذا أهمية عدا أنه يضع يد الباحث، على التاريخ الأول لميلاد المصطلح ويطلعه على الإطار العام السذي دارت حوله موضوعات "الدراسة" في طورها البدائي، وقد يحصل تطور جنزي في مفهوم المصطلح، فينتقل مفهومه من حقل دلالي معين، إلى حقل دلالسي آخر خاضعاً لسنن التطور الدلالي الذي يمس بنية اللغة وعناصرها عبر مسارها التاريخي المتجدد، ويخشى على الباحث أن يضيع جهده سدى في خضم البحث عن الولادة الأولية لصيغة المصطلح ودلالته.

لكن الموضوعية العلمية في الدرس اللغوي الحديث، تملي بل تفرض على الباحثين ضرورة تأطير بحثهم تأطيراً علمياً دقيقاً، خاصة إذا كان البحث يتوخى تأصيل الدراسة، والتنقيب عن جذورها في النراث المعرفي المتنوع، سعياً منه إلى ربط الحقائق العلمية الحديثة بأصولها الأولى، وإذا كان دور التأريخ للمصطلح العلمي ينحصر في تحديد نشأة هذا المصطلح، وماهيته الأولى تحديداً دقييقاً أو يحيل على الظاهرة اللغوية التي يمكن أن يشرف عليها المصطلح العلمي الحديث، فإن ذلك يعد فضلاً علمياً في غاية الأهمية خاصة إذا صحب ذلك وعي الباحث وتمكنه من أدوات بحثه بكيفية تعينه على الغوص في التراث المعرفي بمنهجية دقيقة ووسائل ملائمة، مما يتيح فرصة التوصل إلى نتائج علمية مؤكدة قد تلقي أضواء على جوانب هامة من التراث العلمي الزاخر

الدلالية التي أسست الفكر الدلالي الحديث.

أما الباب الثاني فهو باب تطبيقي، استهالته بتلخيص للمناخ المعرفي العام الذي وقر بدون شك للآمدي، الجو المناسب لكي يؤسس أفكاره الدلالية في كتابه "الإحكام"، واهتديت إلى أن أمثل لكل قرن معرفي تقريباً بعالم تكون لعطاءاته العلمية أكبر الأثر في عصره، وما بعد عصره، وبدأت ذلك من القرن الثاني الهجري إلى القرن الخامس الهجري.

هذا كان في الفصل الأول أما الفصول، الثاني، الثالث والرابع، فقد عرضت فيهم ما تناوله الآمدي من مسائل تخص الدلالة محاولاً أن أبرز جهوده في ضوء ما خلصت إليه السبحوث الدلالية الجديثة، وذلك خدمة للأهداف التي أومأنا إليها في المدخل، ولا أدعي أني أتيت على تحقيق تلك الأهداف كلها، فحسبي إثارتي لمسائل لا زالت لم تمتد إليها اهتمامات الباحثين المعاصرين امتداداً ترتد على إثره تلك المسائل، حية فاعلة في التفكير اللساني الحديث، مع اعتقادي أن الدرس اللغوي بمختلف فروعه هـو علد غسير اللغوييسن من علمائنا أغزر وأدق مما هو عند اللغويين في تراثنا المعرفي، وهدذا ما يشجع حقيقة على استثمار جهود أولئك العلماء فيما يخص الساء نظرية لغوية شاملة.

إن مسالك البحث في التراث المعرفي تكتفها الوعور الصعبة، التي لا تقطعها دون أن تنال منك نيلاً يتبدى - دون شك - في مباحثك. فهناك تعترضك اللغة وهي في كامل عنفوانها ونضجها وسلطتها، لغة تنفق معها - ضرورة - صبراً كبيراً لتصل إلى فك شبكتها والولوج إلى نصوصها، وهذا ما عايشته مع لغة الآمدي المنطقية، العلمية، فضللاً على ذلك فإن الرجوع إلى المصادر التي أفاد منها العالم أو التي ذللت مضان كتابه أمر لا غنى عنه، خاصة وأن الآمدي مزج في كتابه "الإحكام" بين علوم العربية وعلم المنطق وعلم أصول الفقه.

ولا يفونتي أن أشيد بصيبع جميع أساتذة معيد الأدب بوهران معي فلم يدخروا نصحاً أو ملاحظة دون أن يبدو لي بها، وأخص بالتنويه منهم أستاذي المحترم سليمان عشراتي الذي صاحبني مع نشأة بحثي مرحلة مرحلة، ولطالما كنت محتاجاً إلى دفع معنوي فكان يحتني على المضي قدماً في أطوار بحثي، وإني مدين كذلك للأستاذ المحترم أحمد حساني الذي لقيت عنده كل التشجيع، وكانت لملاحظاته القيمة أكبر الأشر في تدرجي في الدحث، وكنت آخذ من وقته القسط الكبير ليشرف على مراجعة ما كنت أدونه من فصول... فلأساتذتي جميعاً مني الشكر والامتنان... والله ولي التوفيق...

# الفصل الأول: علم الدلالة: النشأة والماهية

#### تمهيد:

يرى فريق من الدارسين أن البحث عن المصطلح العلمي في التراث المعرفي العربي القديم، قد لا يقدم للدرس اللغوي الحديث شيئاً ذا أهمية عدا أنه يضع يد الباحث، على التاريخ الأول لميلاد المصطلح ويطلعه على الإطار العام السذي دارت حوله موضوعات "الدراسة" في طورها البدائي، وقد يحصل تطور جندري في مفهوم المصطلح، فينتقل مفهومه من حقل دلالي معين، إلى حقل دلالي من أخر خاضعاً لسنن التطور الدلالي الذي يمس بنية اللغة وعناصرها عبر مسارها التاريخي المتجدد، ويخشى على الباحث أن يضيع جهده سدى في خضم البحث عن الولادة الأولية لصيغة المصطلح ودلالته.

لكن الموضوعية العلمية في الدرس اللغوي الحديث، تملي بل تفرض على الباحثين ضرورة تأطير بحثهم تأطيراً علمياً دقيقاً، خاصة إذا كان البحث يتوخى تأصيل الدراسة، والتنقيب عن جذورها في التراث المعرفي المتنوع، سعياً منه إلى ربط الحقائق العلمية الحديثة بأصولها الأولى، وإذا كان دور التأريخ للمصطلح العلمي ينحصر في تحديد نشأة هذا المصطلح، وماهيته الأولى تحديدا دقيقاً أو يحيل على الظاهرة اللغوية التي يمكن أن يشرف عليها المصطلح العلمي الحديث، فإن ذلك يعد فضلاً علمياً في غاية الأهمية خاصة إذا صحب ذلك وعي الباحث وتمكنه من أدوات بحثه بكيفية تعينه على الغوص في التراث المعرفي بمنهجية دقيقة ووسائل ملائمة، مما يتيح فرصة التوصل إلى نتائج علمية مؤكدة قد تلقي أضواء على جوانب هامة من التراث العلمي الزاخر

وبالتالسي تفتح مجالات واسعة لإعادة اكتشاف هذا التراث اكتشافاً علمياً واعياً، بإدراجه ضمن حركية العلوم الحديثة، وسعياً منا إلى تأطير هذه الدراسة وضعنا منهجية واضحة تمثل قاعدة هذا البحث وهي تشمل فصلاً أولاً بعنصريه: نشأة على الدلالة، والذي عرضنا فيه للمسار التطوري الذي تبلور من خلاله علم الدلالة السذي انفصل من جملة علوم لغوية مختلفة ليختص بجانب المعنى والدلالة، وآخر علم كان لعلم الدلالة معه وشائح متصلة وهو علم الألسنية بمختلف مباحثه. أما العنصر الثاني من هذا الفصل فقد بسطنا فيه ماهية علم الدلالة، ومختلف المفاهيم التي وردئت بها كلمة "دلالة" وما يراد فيها بدءاً من نصوص القرآن الكريم باعتباره كتاب ضبط اللغة العربية وأول أسلوب بياني عجز من مجاراته فصحاء العرب وبلغائهم، وإليه انتهى الإنتاج الأدبي واللغوي عجز من مجاراته فصحاء العرب وبلغائهم، وإليه انتهى الإنتاج الأدبي واللغوي وردت في معاجم اللغة المشهورة وتتبعنا مادة "دل" وما اشتق منها. وأنهينا هذا العنصر من الفصل الأول بتقديم تعاريف ومفاهيم كل من اللغويين والعلماء العنصر من الفصل الأول بتقديم تعاريف ومفاهيم كل من اللغويين والعلماء العرب المحدثين حول الدلالة ومتعلقاتها وحقول مباحثها.

# أولاً- نشأة علم الدلالة

## 1-نشأة علم الدلالة؛ المسار التطوري التاريخي ؛

لقد استقطبت اللغة اهتمام المفكرين منذ أمد بعيد، لأن عليها مدار حياة مجتمعاتهم الفكرية والاجتماعية، وبها قوام فهم كتبهم المقدسة، كما كان شأن الهينود قديماً حيث كان كتابهم الديني (الفيدا) منبع الدراسات اللغوية والألسنية على الخصوص التي قامت حوله، ومن ثمة غدت اللسانيات الإطار العام الذي اتخذت فيه اللغة مادة للدراسة والبحث. وكان الجدل الطويل الذي دار حول نشأة اللغة قد أثار عدة قضايا تعد المحاور الرئيسية لعلم الألسنية الحديث فمن جملة الآراء التسي أوردها العلماء حول نشأة اللغة قولهم: "بوجود علاقة ضمرورية بين اللفظ والمعنى شبيهة بالعلاقة اللزومية بين النار والدخان." أن المباحث الدلالية قد أولت اهتماماً كبيراً علاقة اللفظ بالمعنى، وارتبط هذا بفهم طبيعة المفردات والجمل من جهة وفهم طبيعة المعنى من جهة أخرى، فلقد طبيعة المفردات والجمل من جهة وفهم طبيعة المعنى من جهة أخرى، فلقد

<sup>(1)</sup> د.أحمد محتار عسر، علم الدلالة- صر19.

درس الهننود مختلف الأصناف، التي تشكل عالم الموجودات، وقسموا دلالات الكلمات بناء على ذلك إلى أربعة أقسام:

١ - قسم يدل على مدلول عام أو شامل (مثل لفظ: رجل)

2-قسم يدل على كيفية (مثل كلمة: طويل)

3-قسم يدل على حدث (مثل الفعل: جاء)

4-قسم يدل على ذات (مثل الاسم: محمد)(1)

. إن در استة المعنى في اللغة بدأ منذ أن حصل للإنسان وعي لغوي، فلقد كان هذا مع علماء اللغة الهنود، كما كان لليونان أثرهم البين في بلورة مفاهيم لها دملة وثيقة بعلم الدلالة، فلقد حاور أفلاطون أسناذه سقراط حول موضوع العلاقة بين اللفظ ومعناه، وكان أفلاطون يميل إلى القول بالعلاقة الطبيعية بين الدال ومدلوله، أما أرسطو فكان يقول باصطلاحية العلاقة، وذهب إلى أن قسم الكالم إلى كالم خارجي وكالم داخلي في النفس، فضلاً على تمييزه بين الصوب والمعنى معتبراً المعنى متطابقاً مع التصور الذي يحمله العقل عنه. وقد تبلورت هذه المباحث اللغوية عند اليونان حتى غدا لكل رأي أنصاره من المفكرين فتأسست بناء على ذلك مدارس أرست قواعد هامة. في مجال در اسة اللغة كمدرسة الرواقيين. (2) ومدرسة الاسكندرية ثم كان لعلماء الرومان جهد معتبر في الدراسات اللغوية خاصة ما تعلق منها بالنحو، وإليهم يرجع الفضل في وضع الكتب المدرسية التي بقيت صالحة إلى حدود القرن السابع عشر بما حوتـــه من النحو اللاتيني، وبلغت العلوم اللغوية من النضيج والثراء مبلغا كبيرا في العصر الوسيط مع المدرسة السكولائية (iquestScola) والتي احتدم فيها . الصراع حول طبيعة العلاقة بين الكلمات ومدلولاتها، وانقسم المفكرون في هذه. - المدرسة إلى قائل بعرفية العلاقة بين الألفاظ ودلالاتها وقائل بذاتية العلاقة.

وبقي الاهتمام بالمباحث الدلالية يزداد عبر مراحل التاريخ، ولم يدخر ... المفكرون أي جهد من أجل تقديم التفسيرات الكافية لمجمل القضايا اللغوية التي . فرضت نفسها على ساحة الفكر، ففي عصر النهضة، أين سادت "الكلاسيكية" بأنماطها في التفكيد والتأليف امتازت الدراسات اللغوية في هذه المرحلة

<sup>(1)</sup> المرجع السابق: ص 19.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> الرواقسيون (stoiciens) ينتسبون إلى ريستون القيسيوني (ت244ق.م) ربطوا المسائل اللغوية ... بالفلسفة

بالمنحى المنطقي العقلي، وأحسن من يمثل هذه الفترة رواد مدرسة (بوررويال) الذين رفعوا مقولة: أن اللغة ما هي إلا صورة للعقل، وأن النظام الذي يسود لغات البشر جميعاً قوامه العقل والمنطق. (1)

وفي حدود القرن التاسع عشر الميلادي، تشعبت الدراسات اللغوية، فلزم ذلك تخصيص البحث في جانب معين من اللغة، فظهرت النظريات اللسانية وتعددت المسناهج، فبرزت الفونولوجيا التي اهتمت بدراسة وظائف الأصوات السي جانب عليم الفونتيك الذي يهتم بدراسة الأصوات المجردة، كما برزت الأتيمولوجيا التي اعتنت بدراسة الاشتقاقات في اللغة، ثم علم الأبنية والتراكيب الذي يختص بدراسة الجانب النحوي وربطه بالجانب الدلالي في بناء الجملة.

وفي الجانب الآخر من العالم، كان المفكرون العرب قد خصصوا لليحوث اللغوية حيزاً واسعاً في إنتاجهم الموسوعي الذي يضم إلى جانب العلوم النظرية كالمنطق والفلسفة علوماً لغوية قد مست كل جوانب الفكر عندهم، سواء تعلق الأمر بالعلوم الشرعية كالفقه والحديث، أو علوم العربية، كالنحو والصرف والبلاغة، بل إنهم كانوا يعدون علوم العربية نفسها وتعلمها من المفاتيح الضرورية للتبحر في فهم العلوم الشرعية، ولذلك "تأثرت [العلوم اللغوية] بعلوم الدين وخضعت لتوجيهاتها. وقد تفاعلت الدراسات اللغوية مع الدراسات الفقهية، وبنى اللغويون أحكامهم على أصول دراسة القرآن والحديث والقراءات، وقالوا في أمور اللغة بالسماع والقياس والإجماع والاستصلاح تماماً كما فعل الفقهاء في معالجة أمور علوم الدين". (2) ولما كانت علوم الدين تهدف إلى استنباط الأحكام الفقهية ووضع القواعد الأصولية للفقه، اهتم العلماء بدلالة الألفاظ والتراكيب وتوسعوا في فهم معاني نصوص القرآن والحديث، واحتاج ذلك منهم إلى وضع أسس نظرية، فيها من مبادئ الفلسفة والمنطق ما يدل على تأثر العرب بالمفاهيم اليونانية ولذلك يؤكد عادل الفاخوري أنه "ليس من مبالغة في القسول إن الفكر العربي استطاع أن يتوصل في مرحلته المتأخرة إلى وضع نظرية مستقلة وشاملة يمكن اعتبارها أكمل النظريات التي سبقت الأبحاث المعاصرة. "(3) فالأبحاث الدلالية في الفكر العربي التراثي، لا يمكن حصرها في حقيات معين من الإنتاج الفكري بل هي تتوزع لتشمل مساحة شاسعة من العلوم

<sup>(1)</sup> زبير دراقي محاضرات في اللسانيات العامة والتارينية، ص25.

<sup>(2)</sup> فنون التعقياء وعلوم الألسنية: ص26.

<sup>(3)</sup> علم الدلالة عبد العرب، ص5.

لأنها مدينة "للتحاور بين المنطق وعلوم المناظرة وأصول الفقه والتفسير والنقد الأدبسي والبيان." (1) هذا التلاقح بين هذه العلوم النظرية واللغوية هو الذي أنتج ذلك الفكر الدلالي العربي، الذي أرسى قواعد تعد الآن المنطلقات الأساسية لعلم الدلالة وعلم السيمياء على السواء، بل إنك لا تجد كبير فرق بين علماء الدلالة فسي العصر الحديث وبين علماء العرب القدامي الذين ساهموا في تأسيس وعي دلالسي هام، يمكن رصده في نتاج الفلاسفة واللغويين وعلماء الأصول والفقهاء والأدباء، "فالبحوث الدلالية العربية تمتد من القرون الثالث والرابع والخامس الهجرية إلى سائر القرون التالية لها، وهذا التأريخ المبكر إنما يعني نضجاً أحرزته العربية وأصلة الدارسون في جوانبها. "(2)

ا. إن هذه الجهود اللغوية في التراث العربي لأسلافنا الباحثين، وتلك الأبحاث التي اضطلع بها اللغويون القدامي من الهنود واليونان واللاتين وعلماء العصر الوسيط وعصر النهضة الأوروبية، فتحت كلها منافذ كبيرة للدرس اللغوي الحديث وأرست قواعد هامة في البحث الألسني والدلالي، استفاد منها علماء اللغية المحدثون بحيث سعوا إلى تشكيل هذا التراكم اللغوي المعرفي في نمط علمي يستند إلى مناهج وأصول ومعايير، وهو ما تجسم في تقدم العالم الفرنسي مصلح علمي يستند إلى مناهج وأصول الربع الأخير من القرن التاسع عشر إلى وضع مصطلح يشرف من خلاله على البحث في الدلالة، واقترح دخوله اللغة العلمية، هذا المصطلح هو "السيمانتيك" يقول بريال: "إن الدراسة التي ندعو إليها القارئ هي نبوع حديث للغاية بحيث لم تسم بعد، نعم، لقد اهتم معظم اللسانيين بجسم وشكل الكلمات، وما انتبهوا قط إلى القوانين التي تنتظم تغير المعاني، وانتقاء وشكل الكلمات، وما انتبهوا قط إلى القوانين التي تنتظم تغير المعاني، وانتقاء العسارات الجديدة والوقوف على تاريخ ميلادها ووفاتها، وبما أن هذه الدراسة تستحق اسماً خاصماً بها، فإننا نطلق عليها اسم "سيمانتيك" للدلالة على علم المعاني. (3)

إن العالم اللغوي (بريال) انطلق- دون ريب- في تحديد موضوع علم الدلالة ومصلحه من جهود من سبقه من علماء اللغة الذين وفروا مفاهيم مختلفة تخص المنظومة اللغوية من جميع جوانبها يقول الدكتور كمال محمد

<sup>(1)</sup> المرجع السابق، ص5.

<sup>(2)</sup> فايز الداية، علم الدلالة العربي، ص6.

Les grands courrants de la linguistique moderne. Le roy (3)

Maurice-p. 46.

بشر: "إن دراسة المعنى بوضفه فرعاً مستقلاً عن علم اللغة، قد ظهرت أول ما ظهرت سنة 1839، لكن هذه الدراسة لم تعرف بهذا الاسم (السيمانتيك) إلا بعد فــترة طويلــة أي سنة 1883 عندما ابتكر العالم الفرنسي (م.بريال) المصطلح الحديـث. "(1) إلا أن المؤرخيـن اللغويين لظهور علم الدلالة يجمعون على أن فضــل (بــريال) يكمسن فــي تخصيصه كتاباً استقل بدراسة المعنى هو كتاب (محاولــة في علم المعاني) بسط فيه القول عن ماهية علم الدلالة، وأبدع منهجاً جديــداً فــي دراســة المعنى هو المنهج الذي ينطلق من الكلمات نفسها لمعاينة الــدلالات دون ربط ذلك بالظواهر اللغوية الأخرى، ويمكن أن نرسم معالم هذا المسنهج اللغوي الجديد انطلاقاً من النص الذي أورده (بريال) في سياق تعريفه بعلم الدلالة:

أولاً: إذا كانت اللسانيات تهتم بشكل الكلمات، فإن علم الدلالة (السيمانتيك) يهتم بجوهر هذه الكلمات ومضامينها.

تأتياً: الهدف الذي ينشده علم الدلالة هو الوقوف على القوانين التي تنتظم . تغيير المعاني وتطورها، والقواعد التي تسير وفقها اللغة، وذلك بالاطلاع على النصوص اللغوية بقصد ضبط المعاني المختلفة بأدوات محددة وفي هذا سعي حثيث إلى التنويع في التراكيب اللغوية لأداء وظائف دلالية معينة، وهذا التنويع هو الذي يثري اللغة إثراء يحفظ أصول هذه اللغة، ولا يكون حاجزاً أمام تطورها وتجددها ويمكن في خضم البحث عن هذه النواميس "خلق" نواميس لغوية جديدة لكي تشرف على النظام الكلامي بين أهل اللغة لأن "عالم الكلامي"!!(2)

ثالثاً: اتباع المنهج التطوري التأصيلي الذي يقف على ميلاد الكلمات وينتبعها في مسارها التاريخي، وقد يردها إلى أصولها الأولى "لأن اللغة مؤسسة اجتماعية تحكمها نواميس مفروضة على الأفراد، نتناقلها الأجيال بضرب من الحتمية التاريخية، إذ كل ما في اللغة راهناً إنما هو منقول عن أشكال سابقة هي الأخرى منحدرة من أنماط أكثر بدائية، وهكذا إلى الأصل الأوحد أو الأصول الأولية

<sup>(1)</sup> تأليف ستيفن أو لمن، دور الكلمة في اللغة، مقامة، ص.6. (2)د. عبد السلام المسدي، اللسانيات وأسسها المعرفية. ص. 104

المتعددة"(1) فالنظام اللغوي، نظام متجدد ما دامت الكلمات لا تخضع لقانون ثابت يلزمها بمدلولاتها، فاللغة تنتظمها نواميس خفية تعود السي اقتضاءات تعبيرية هي جزء من النظام الكلي الذي تسير وفقه اللغة، وتصرف دلالات تراكيبها.

هـذه الـنقاط الثلاث هي الأطر الكبرى التي يندرج ضمنها منهج (ميشال بريال) في علم الدلالة ومعه تحديد لمجمل فروع البحث في هذا المجال.

#### 2-بين علم الدلالة وعلم اللسانيات:

إن نشأة علم الدلالة، لم تكن نشأة مستقلة عن علوم اللغة الأخرى. إنما كان يعد هذا العلم جزءاً لصيقاً بعلم اللسانيات الذي كان يهتم بدراسة اللسان البشري، إلا أن عدم اهتمام علماء اللسانيات بدلالة الكلمات- كما أشار إلى ذلك (بريال)-هـ و الـذي كان دافعاً لبعض العلماء اللغويين إلى البحث عن مجال علمي يضم بحــثاً فــى جو هر الكلمات ودلالاتها، لكي يحددوا ضمنه موضوعاته ومعاييره وقواعده ومناهجه وأدواته وماكان ذلك يسيرا خاصة إذا علمنا ذلك التداخل المتشابك الدي كان يجمع بين علوم اللغة مجتمعة وعلم الألسنية الذي ذهب علماؤه إلى تفريعه إلى مباحث جمعت بين حقول مختلفة من العلوم كما هو شأن اللسانيات النفسية (psycolinguistique)، ومبحث اللسانيات العصبية euro-n linguistique وما إلى ذلك. إن العلم اللساني كان يهتم بوصف الجو انب الصورية للغة ويتجنب الخوض في استبطان جوهر الكلمات ومعانيها الذي أصبح من اهتمامات علم الدلالة (الحديث)، ثم إن ضرورة الإحاطة ببعد اللغة الاجتماعي والثقافي والنفسي وتتبع سيرورة المعنى الديناميكي كل هذه حواجز وقفت أمام علماء اللسانيات، فاستبعدوا بذلك الخوض في دراسة المعنى وركزوا بحوثهم على شكل الكلمات، إلى أن برز علم الدلالة ليسد هذا الفراغ في الدر اسات اللغوية من جهة ويعمق البحث في الجانب الدلالي للغة من جهة أخرى، ويجتاز تلك الحواجز التي حالت دون أن يخوض اللسانيون في دراسة المعنى، "لأن علم الدلالة هو ميدان يتجاوز حدود اللسانيات التي يتعين عليها وصف الجوانب الصورية للغة قبل كل شيء، فالدلالة ليست ظاهرة لغوية صسرفاً وإذا كسان بالإمكان بناء الحقول الدلالية فإنه ينبغي آنذاك الاعتماد على المعطيات الخارجية فقط.. (...)

<sup>(1)</sup> المرجع السابق، ص161.

إن بعد اللغة الاجتماعي والثقافي من العوائق التي تقف أمام الدراسات الدلالية الحديثة ويمكن تحديد ذلك فيما يلى:

أ- تعدد القيم الحافة بدلالة الألفاظ المركزية.

ب- إن دلالة اللفظ ليست ظاهرة قارة ذلك أنه يمكنها أن تعتني دوماً بحسب التجارب الجديدة (اللغوية وغيرها التي يخبرها المتكلم)"(1).

إن هذه المباحث المتشعبة التي هي من صميم اهتمامات علم الدلالة، هي التي دفعت علماء الألسنية ومنهم التوزيعيين<sup>(2)</sup> إلى إبعاد دراسة الدلالة من اللسانيات. والحقيقة التي لا مراء فيها أن دراسة المعنى لم تخل منه أي مباحث لغوية سواء أكانت قديمة أم حديثة، ذلك أنه لا يمكن تصور دراسة الكلمات وهي جوفاء خالية من الدلالات. وهذا ما عبر عنه سوسير في سياق حديثه عن الدال والمدلول وشبه اتحاد الكلمات ودلالتها بوجهى الورقة الواحدة.

إن علم الدلالة كمبحث من المباحث اللغوية حسب ماهية اللسانيات، يهتم بحلقة من حلقات علم اللسان البشري، هذه الحلقة تكمن في المظهر الإبلاغي وما يستعلق به فالرسالة الإبلاغية هي التي تضطلع بنقل دلالة الخطاب إلى المتلقي بحيث يتم في الحالات العادية استيعابها استيعاباً كافياً، "فالدراسة اللسانية لا تقف عند تشخيص الحدث اللغوي في مستواه الأدائي، ولكن في سلكه الدائري إذ تهتم اللسانيات بتولد الحدث وبلوغه وظيفته ثم بتحقيقه مردوده عندما يولد رد الفعل المنشود، وهكذا يكون موضوع علم اللسان اللغة في مظهرها الأدائي ومظهرها الإبلاغي وأخيراً في مظهرها التواصلي. (3)

لقد ولجت اللسانيات كل مجالات الاتصالات الإنسانية حتى غدت ملتقى لكل العلوم الإنسانية واعتمدت في الخطاب بأنواعه، ولا يمكن أن نقيم هذا الدور الرائد في مجالات الحياة للألسنية دون أن نقر بحضور الدلالة في ذلك، كفرع أساسي ومهم في فعالية الخطاب "فاللسانيات تستلهم الظاهرة اللغوية ونواميسها من مصادر لسانية وغير لسانية فتعمد إلى إجراء مقطع عمودي على كل منتجات الفكر، بمنظور مخصوص فبعد البحث عن خصائص الخطاب

<sup>(1)</sup> سالم شاكر، مدخل إلى علم الدلالة، ترجمة محمد يعباتين، ص28.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> التوزيعية: نظسرية تزعمها العالم اللغوي الأمريكي بلومنيلد وهي نظرية عامة للألسنية ترى أن اللغة تستويات عنافة تستألف من إشارات معبرة تتدرج حميعاً ضمن نظام اللغة لمنطق يكون التعبير على مستويات عنافة والجملة تعمل إلى مؤلفاتها المباشرة بواسطة قواعد التوزيع والتعويض والاستبدال.
(3) د.عبد السلام المسادي. اللسانيات وأسسها المعرفية، ص 81.

الإخباري والخطاب الشعري الأدبي، تعمد اللسانيات إلى در اسة نواميس الخطاب العلمي والقضائي والإشهاري والديني والمذهبي. (1)

ولحم يكن للألسنية هذا الاهتمام الواسع باللغة الإنسانية، إلا بعد أن ظهرت في أوربها محدارس بنيوية عاينت الظاهرة اللغوية من كل جوانبها: الجانب الصوتي، والجانب المعجمي، والجانب التركيبي والجانب الدلالي، واستقر لديها أن "الألسنية هي دراسة اللغة بحد ذاتها دراسة علمية، وتحليل خصائصها النوعية، بغية الوصول إلى نواميس عملها" وأن "اللغة تنظيم، وهذا التنظيم وظيفي، يتوسله الإنسان للتعبير عن أغراضه ولعملية التواصل" فلم تعد الألسنية تهتم بشكل الكلمات فحسب، بل أعطت لجوهر هذه الكلمات أهمية كبيرة، وذلك بعد ما تاكد لدى علماء الألسنية، أن البحث الألسني يبقى ناقصاً ما لم يهتم بجوانب اللغية جميعها، ويظل حكمه على الظواهر اللغوية يفتقد إلى طابع المعيارية التي تسم ديناميكية اللغة وفعاليتها بسمة التقعيد. ولم يحصل هذا الأمريكي "بلومفيلا" الذي كان يرى أن الدراسة الألسنية، لا تنحصر بدراسة الأصوات والدلالات اللغوية بذاتها، بل تشمل دراسة الارتباط القائم بين أصوات معينة ودلالات معينة (...)، وجدير بالذكر أن مفهوم ارتباط الصوت اللغوي بالدلالة، قد تبنته الألسنية بصورة عامة. (3)

وبعد هذا التزاوج الذي لزم علم الألسنية الأخذ به، تبين لعلماء اللغة المحدثين أن الجانب الدلالسي في اللغة لا يزال البحث فيه هزيلاً كما كان في القديم، وأنه محتاج إلى نظرة أخرى على مستوى البحث وعلى مستوى المنهج، رغم ما قدمته العلسوم المستحدثة من نظريات أنارت جوانب مهمة من علم الدلالة كنظريات الإعسام والتواصيل والمعلوماتية. يقول في ذلك الكاتبان: ريمون طحان ودينر بسيطار طحان: "يقترن الكلم أو الأصوات، بنظريات الدلالة العامة، وكان علم الدلالية الجزء البزيل من النظريات الألسنية، وقد أصبح يفضل نظريات الإعلام والتواصيل والمعلوماتية، مزوداً بمؤشرات سليمة منها أن المتكلمين بلغة واحدة يتبنون المعنى الواحد في الكلام الواحد أو الجملة الواحدة" (+).

<sup>(1)</sup> المرجع السابق، في 168.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> ريمون طحان، دينر بيطار، فنون التقعيد وعلوم الألسنية، ص92.

<sup>(3)</sup> د.ميسال زكريا، انظر الالسنية (علم اللغة الحديث): ص232-233.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> فنون التقعيد وعلوم الألسنية، ص105.

وبعد ذاك توفر لعلم الدلالة وجود مستقل، وإن بقيت تربطه بعلوم اللغة الأخرى وخاصة الألسنية وشائح تتجلى بصورة واضحة في مجالات البحث، حيث يبرز النقاطع بين هذه العلوم مجتمعة. ولكن ما يميز البحث الدلالي، هو عمق الدراسة في معنى الكلمات والتراكيب متخذا في ذلك منهجا خاصاً يتوخى المعيارية في اللغة والكلام، "والعلوم إذا اختلفت في المنهج تباينت في الهوية وقدوام العلوم ليست فحسب مواضيع بحثها وإنما يستقيم العلم بموضوع ومنهج "(1) وتبعاً لذلك اتسع نطاق البحث الدلالي، وأحرز علماء العرب سبقاً في هذا المجال حيث برز لغويون كثيرون وضعوا نظريات مختلفة وأرسوا بذلك قواعد أضحت مدارس دلالية، تنظر إلى قضية "المعنى" بنظريات مختلفة، وداخيل المستهج الأوحد للبحث الدلالي ظهرت مناهج فرعية رأى أصحابها نجاعيتها في تقديم الأجوبة الكافية لمختلف المسائل التي طرحت في الدراسات نجاعيتها في تقديم الأجوبة الكافية لمختلف المسائل التي طرحها الدرس الدلالي الحديث؟ وما هي المباحث اللغوية التي اختص بها التي طرحها الدرس الدلالي الحديث؟ وما هي المباحث اللغوية التي اختص بها على مقاله عن بقية العلوم اللغوية الأخرى؟

هذا ما سنحاول الإجابة عليه في المباحث التالية.

# ثانياً – ماهية الدلالة بين القديم والحديث

## I-مصطلح "الدلالة" في القرآن الكريم ومهجمات اللغة:

تمهيد: الحديث عن المصطلح الدلالي - كيف نشأ وكيف تطور - يدعو إلى تحديد المفهوم اللغوي الأول لهذا المصطلح، لأن الوضع اللغوي الذي تصالح عليه أهل اللغة قديماً، يلقي بظلاله الدلالية على المعنى العلمي المجرد في السياني الحديث "فالمصطلح يتشكل مع نمو الاهتمام في أبواب العلم وبالاحتكاك الثقافي. "(2) وقد وقع اختلاف بين علماء اللغة المحدثين في تعيين المصطلح العربي الذي يقابل مصطلح "السيمانتيك" بالأجنبية الذي أطلقه العالم اللغوي "بريل" سنة 1883 على تلك الدراسة الحديثة، التي تهتم بجوهر الكلمات في حالاتها الإفرادية المعجمية وفي حالاتها التركيبية السياقية وآلياتها الداخلية

<sup>(1)</sup> عباد السلام المسادي، اللسابيات وأسسها المعرفية، ص41. (2) فايز الداية، علم الدلالة العربي: ص77.

التي هي أساس عملية التواصل والإبلاغ، فاهتدى بعض علماء اللغة العرب إلى مصلطح "المعنى" باعتباره ورد في متون الكتب القديمة لعلماء أشاروا إلى الدراسة اللغوية التي باعتباره ورد في متون الكتب القديمة لعلماء أشاروا إلى الدلالة الوضعية، بأنها كون اللفظ بحيث متى أطلق أو تخيل فهم منه معناه للعلم بوضعه. (1) ومن علماء العرب المحدثين الذي استعمل مصطلح "المعنى" الدكتور تمام حسان إذ يقول، في سياق حديثه عن العلاقة بين الرمز والدلالة: "ولبيان ذلك نشير إلى تقسيم السيميائيين للعلاقة بين الرمز والمعنى إلى علاقة طبيعية وعلاقة عرفية وعلاقة ذهنية. "(2) وفي مقام آخر يستعمل الكاتب نفسه مصطلحي السدال والمدلول في حديثه عن العلاقة الطبيعية بين الرمز الأدبي ومعناه إذ يقول: "وهناك طريقة أخرى للكشف عن هذه الرموز الطبيعية في الأدب الطريقة هي عزل الدال عن المدلول أو الشكل عن المضمون، ثم النظر إلى تأثير الدال في النفس بعد ذلك". (3)

وقد آشر لغويون آخرون استعمال مصطلح "الدلالة" مقابلاً للمصطلح الأجنبي: "لأنه يعين على اشتقاقات فرعية مرنة نجدها في مادة (الدلالة: - الأجنبي: "لأنه لفظ على المدلول" الدلالة الدلالة ولأنه لفظ على يرتبط بالرموز اللغوية وغير اللغوية، أما مصطلح "المعنى" فلا يعني إلا اللفظ اللغوي بحيث لا يمكن إطلاقه على الرمز غير اللغوي، فضلاً على ذلك أنه يعد أحد فروع الدرس البلاغي وهوه على المعاني.

فدرءاً للبس وتحديداً لإطار الدراسة العلمية، استقر رأي علماء اللغة المحدثين على استعمال مصطلح "علم الدلالة"، مرادفاً لمصطلح "السيمانتيك" بالأجنبية وأبعدوا مصطلح "المعنى" وحصروه في الدراسة الجمالية للألفاظ والتراكيب اللغوية وهو ما يخص "علم المعانى" في البلاغة العربية.

# 1-لفظ "الدلالة" في القرآن الكريم:

لقد أورد القرآن الكريم صيغة "دلّ" بمختلف مشتقاتها في مواضع سبعة تشرك في إبراز الإطار اللغوي المفهومي لهذه الصيغة، وهي تعني الإشارة السي الشيء أو الذات سواء أكان ذلك تجريداً أم حساً ويترتب على ذلك وجود

<sup>(1)</sup> السيد شريف الجرحاني، التعريفات، ص215.

<sup>(2)</sup> تمام حسان، الأصول، ص318.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق، ص 321.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> فايز الداية، علم الدلالة العربي، ص9.

طرفين: طرف دال وطرف مدلول يقول تعالى في سورة "الأعراف" حكاية عن غوايسة الشيطان لآدم وزوجه: "قدلاً هما بغرور "(أ). أي أرشدهما إلى الأكل من تلك الشجرة التي نهاهما الله عنها. فإشارة الشيطان دال والمفهوم الذي استقر في ذهن آدم وزوجه وسلكا وفقه هو المدلول أو محتوى الإشارة، فبالرمز ومدلوله تمت العملية الإبلاغية بين الشيطان من جهة، وآدم وزوجه من جهة ثانية، وإلى المعنى ذاته، يشير قوله تعالى حكاية عن قصة موسى عليه السلام: "وحرمنا عليه المراضيع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون"(2) كما ورد قوله تعالى في سورة "طه" حكاية عن إبليس: "قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى "(3). فهاتان الآيتان تشيران بشكل بارز إلى الفعل الدلالي المرتكز على وجود باث يحمل رسالة ذات دلالة. ومتقبل يستلقى الرسالة ويستوعبها وهذا هو جوهر العملية الإبلاغية التي تنشدها اللسانيات الحديثة، فإذا تم الاتصال الإبلاغي فواضح أن القناة التواصلية سليمة بين الباث والمتقبل. وتبرز العلاقة الرمزية بين الدال والمدلول- قطبي الفعل الدلالي- في قوله تعالى من سورة الفرقان: "ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً". (4) فلو لا الشمس ما عرف الظل، فالشمس تدل على وجود الظل فهي شبيهة بعلاقة النار بالدخان الذي يورده علماء الدلالة مثالاً للعلاقة الطبيعية التي تربط الدال بمدلوله، ويمكن تمثل هذه العلاقة في أي صبيغة أخرى، ولقد دلت الأرضة، التي أكلت عصا سليمان عليه السلام حستى خسر، أنه ميت في قوله تعالى من سورة سبأ: "فلما قضينا عليه الموت ما دلَّهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر تبينت الجن أن لـو كـانوا يعلمـون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين". (5) فتعيين طرفي الفعل الدلالي كما تحدده الآية، ضروري لإيضاح المعنى؛ فالدابة وأكلُّها العصا دال، وهيئة سليمان وهو ميت مدلول، فلولا وجود "الأرضة" (الدال) لما كان هناك معرفة موت سليمان - عليه السلام - (دال عليه)، ومن السورة السابقة ورد قوله تعالى: "وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم

<sup>(1)</sup> الآية رقم 22. انظر تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج13. ص37.

<sup>(2)</sup> سورة القصص: الآية 12، انظر تفسير الكشاف للإمام الزمخشري، 4. صر217.

ر<sup>33 (5)</sup> ية: 120 ، انظر تفسير امن كثير، ج4، ص542.

<sup>(4)</sup> الآية: 45: انظر تفسير الكشاف للإمام الزمخشري، ج4: ص120.

<sup>(5)</sup> الآية: 14؛ انظر تفسير الكشاف للإمام الزمخشري، ج5؛ ص62.

لفي خلق جديد. "(1) فهذه الآية تؤكد على ضرورة وجود إطار للفعل الدلالي، عناصره الددال والمدلول والرسالة الدلالية التي تخضع لقواعد معينة، تشرف على حفظ خط التواصل الدلالي بين المتخاطبين، وإلى المفهوم اللغوي ذاته يشير قوله تعالى على لسان أخت موسى عليه السلام: "إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقرّ عينها ولا تحزن. "(2)

هذه الآيات التي ورد ذكر لفظ "دل" بصيغه المختلفة، تشترك في تعيين الأصل اللغوي لهذا اللفظ، وهو لا يختلف كثيراً عن المصطلح العلمي الحديث ودلالة، فاذا كان معنى اللفظ "دل" وما صيغ منه في القرآن الكريم يعني الإعلام والإرشاد والإشارة والرمز، فإن المصطلح العلمي للدلالة الحديثة لا يخرج عن هذه المعاني إلا بقدر ما يضيف من تحليل عميق الفعل الدلالي، كالبحث عن البنية العميقة للتركيب اللغوي بملاحظة بنيته السطحية، أو افتراض وجود قواعد دلالية على مستوى الذهن تكفل التواصل بين أهل اللغة الواحدة، وهدو يفسر توليد المتكلم لجمل جديدة لم يكن قد تعلمها من قبل. كما تنص على ذلك القواعد التوليدية التي أشار إليها (تشومسكي) ضمن نظريته التوليدية، فما يمتاز به مستكلم اللغة قدرته على إنتاج وفهم جمل لم يسبق له أن أنتجها أو سمعها من قبل". (3)

# 2-لفظ "دل" في معاجم اللغة:

الصورة المعجمية لأي لفظ في اللغة العربية تمثل المرجعية الأولى لهذا اللفظ في القاموس الخطابي، باعتبار دلالته الأولى "فالحالة المعجمية للألفاظ تمثل الصورة الأساسية لمحيطها الدلالي (+)". وكتاب القرآن الكريم، يمثل ذروة ما وصل إليه الخطاب اللغوي القديم من فصاحة اللغة وجودة التعبير والدلالة، فلسو تتبعنا لفظ "دل"، وما صيغ منه، في معاجم اللغة المعروفة، لألفينا دلالته لا تبتعد عن ذلك المجال الذي رسمه القرآن الكريم، فيورد ابن منظور قوله حول معانسي لفظ دل: "الدليل ما يستدل به، والدليل الدال. وقد دله على الطريق يدله دلالة (بفتح الدال أو كسرها أو ضمها) والفتح أعلى، وأنشد أبو عبيد: إني امرؤ بالطرق ذو دلالات. والدليل والدليل الذي يدلك". ويسوق ابن منظور قول

<sup>(1)</sup> الآية: 7، انظر تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن.

<sup>(2)</sup> سورة طه: الآية 40، انظر تفسير ابن كثير، 4.، ص506.

<sup>(3)</sup> عباء القاهر غادامي الفهري، اللسانيات واللغة العربية، صر370.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> فايز الداية، علم الدلالة العربي، ص41.

سيبويه وعلى - كرم الله وجهه - وقد تضمن قولهما لفظ "دل" يقول سيبويه: "والدليلي علمه بالدلالة ورسوخه فيها". وفي حديث علي - رضي الله عنه - في صفة الصحابة: "ويخرجون من عنده أدلة" وهو جمع دليل أي بما قد علموا فيدلون عليه الحناس يعني: يخرجون من عنده فقهاء، فجعلهم أنفسهم أدلة، مالغة. "(1)

إن ابن منظور - بما جمع من أمثلة - يرسم الإطار المعجمي للفظ "دل" محدداً المعنى الحقيقي الذي ينحصر في دلالة الإرشاد أو العلم بالطريق الذي يحدل الناس ويهديهم. وهذا التصور للدلالة، لا يختلف عن التصور الحديث مما يعني أن المصطلح العلمي (الدلالة) يستوحي معناه من تلك الصورة المعجمية التي نجدها في أساليب الخطاب اللغوي القديم.

وإلى المعنى ذاته يشير الفيروز أبادي محدداً الوضع اللغوي للفظ "دل" فيقول: "... والدالة ما تدل به على حميمك، ودله عليه دلالة (ويثلثه) ودلولة فياندل: سيده إليه (..) وقد دلت تدل والدال كالهدي (2)"... وبهذا الشرح يؤكد الفيروز أبادي ما نص عليه ابن منظور من أن الأصل اللغوي للفظ "دل" يعني هدى وسدد وأرشد.

ويتراتسب على هذا التصور المعجمي توفر عناصر الهدي والإرشاد والتسديد أي توفر: مرشد ومرشد ووسيلة إرشاد وأمر مرشد إليه. وحين يتحقق الإرشاد تحصل الدلالة، وتقابل اللسانيات الحديثة هذا التصور، بتعيين الباث والمتقبل ووسيلة الإبلاغ والتواصل وشروطها، ثم المرجع المفهومي الذي تحيل عليه الرسالة الإبلاغية، وبناء على ذلك فالعمل المعجمي هو عمل دلالي وإن كان (جورج مونان) كما نقل د.فايز الداية ينبه إلى أنه من الضروري عدم الخلط بين علم الدلالة (semantique) والدراسة المعجمية (lexicographie)، هذه التسي لا تهتم إلا بوصف فحوى الكلمات كما نراها في الحالة التقليدية حين تسجيلها في المعجم (3)". ولكن إذا كان المعجم لا يفي بالغرض في نقل دلالة اللفظ التي تشعب بها الخطاب اللغوي الحديث، فإن إيراد المعنى المركزي هو الذي يعين على مجموعة الحالات الجزئية التي تتباين وتتغاير بعدد السياقات

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> ابن منظور، انظر لسان العرب، ص394-395.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> القاموس المحيط، ج3، ص377.

<sup>(3)</sup> فايز الداية، علم الدلالة العربي، ص 204-205.

التي تحل فيها (1)، وعلى ذلك فإن الدراسات المعجمية - كما قام بها علماء المعجم لا يمكن إغفالها أو إسقاطها من الجهود الدلالية العربية - ويبقى السياق المحدد الرئيسي لدلالة اللفظ المتجددة، إذ ذهب بعض العلماء إلى التأكيد أن معنى الكلمة هو مجموع استعمالاتها المختلفة في السياقات المتعددة، "وعلى العموم فإن معاني (دلالات) الكلمات هي نتائج لا يتوصل إليها إلا من خلال تفاعل الإمكانيات التفسيرية لكامل الكلام كما يرى إمبسون. "(2) هذا التحديد اللغوي للفظ "دل" كما جاء به الفيروز آبادي ينطوي على جملة من المعطيات اللغوية، يفسرها الدرس اللساني والدلالي الحديث ويحدد أبعادها المعرفية.

أما الزبيدي في معجمه فيشرح لفظ "دل" لغوياً فيقول: "... وامرأة ذات دل أي شكل تدل به وينقل عن الأزهري في كتابه "التهذيب" قوله: دللت بهذا الطريق دلالة عرفته ودللت به أدل دلالة، ثم إن المراد بالتسديد إراءة الطريق، دل عليه يدله دلالة ودلولة فاندل على الطريق (سدده إليه). وأنشد ابن الأعرابي:

## ما لنك يا أعور لا تندل وكيف يسندل المسرؤ وعشول

ومما يستدرك عليه الدليل ما يستدل به، وأيضاً الدال وقيل هو المرشد وما به الإرشاد، الجمع أدلة وأدلاء، قول الشاعر:

#### شدوا المطي على دليل دائب من أهل كاظمة بسيف السبحر

أي على دلالة دليل كأنه قال معتمدين على دليل... قال ابن الأعرابي: دل فــلان إذا هدى (3). وتجمع قواميس اللغة على أن الدلالة، تعني الهدي والإرشاد، فدله على الشيء وعليه أرشده وهداه.

# 3-ماهية الدلالة بين القديم والحديث:

# أولاً: الدلالة في تعريفات علماء العرب القدامي (الأسس والمبادئ النظرية):

إن الأسسس السنظرية التي انبنى عليها المصطلح العلمي القديم نشأت في

<sup>(</sup>أ) المرجع السابق، ص217.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص223.

ردى الزبيدي، تاج العروس، ج7، ص324-325.

رحاب الدرس الفقهي، الذي يتوخى فهم كتاب الله واستنباط الأحكام منه، ولذلك نجد مختلف علوم التراث المعرفي العربي تشترك- إلى حد بعيد- في أدوات البحيث ومصطلحاته العلمية، ولا أدل على ذلك أن ظهر فرع من علوم العربية أطلق عليه مصطلح "فقه اللغة"(1) على غرار فقه الشرع، كما استخدم اللغويون القدامي مصطلحات هي من لوازم الفقه الشرعي نذكر منها: مصطلح القياس والسماع والإجماع واستصحاب الحال والاستحسان (2) وما إلى ذلك، ولم يشذ السدرس الدلالي في التراث العربي عن هذه الأسس النظرية باعتباره كان يدور فسى فلك العلوم التي كانت تهدف إلى فهم كتاب القرآن، بتذليل معانيه واستنباط دلالاته، واقتسباس سننه في الإنشاء والتعبير. ويمكن أن نلمس هذا الاهتمام بالدلالــة- لــدى المتقدمين من العلماء العرب- في ميادين مختلفة من المعارف والعلوم كالمنطق والفلسفة، وأصول الفقه، والتاريخ، والنقد، وبناء على هذه العلوم سنبين تعريفات للدلالة عند كل من: أبي نصر الفرابي (ت 339هـ)، والإمام أبي حامد الغزالي (ت 505هـ)، وعبد الرحمن بن خلدون (ت 808 ه-)، والشريف الجرجاني (ت816هـ)، واختيارنا لهؤلاء الأعلام ارتكز أساساً على عدة اعتبارات كان أهمها وضوح الاهتمام بالتنظير الدلالي الذي يبدو بارزا في مؤلفات هؤلاء العلماء، وسنقتصر على تقديم ماهية الدلالة عند علماء العرب القدامي تقديماً موجزاً بالقدر الذي يبرز مفاهيمها وتعريفاتها، ذلك أن دراسة الدلالة في التراث العربي القديم بكيفية مفصلة سيشتمل عليه الفصل الأول من المدخل التطبيقي الذي يحمل عنوان: جهود العرب القدامي في الدر اسة الدلالية..

#### ا-مفاهیم الدلالة عند الفرابی (ت339هـ).

لقد اقترن اسم الفرابي في التراث العربي بميدانين من ميادين الثقافة الإسلامية وهما: ميدان علم المنطق وميدان علم الفلسفة، وصلة هذين الميدانين بعلوم اللغة لا تخفى على أي مطلع ودارس للتراث المعرفي العربي، فالفرابي كان يرى ضرورة الأخذ بعلوم العربية وقوانينها وسننها في التعبير والخطاب، لأنها أدوات أساسية في البحث المنطقي والفلسفي، واهتمام الفرابي بعلوم العربية يستشف من خلال مؤلفاته في المنطق والفلسفة، ولا نكاد نعثر عنده

<sup>(</sup>أ) أول مؤلف حمل عنوان فقه اللغة هو كتاب التساحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالامها لابن فارس. (<sup>2)</sup> ريمون طحان، دينر بيطار ضبحاك، فنون التقعيد وعلوم الألسنية، ص26.

على تنظير للدلالة ومتعلقاتها، إلا بقدر ما له ارتباط بهذين العلمين، ومن جملة المسائل الدلالية التي بحثها الفرابي ما يلي:

## أ-أقسام الألفاظ باعتبار ولالتها:

اهستم الفرابسي اهتماماً بالغا بالألفاظ، فصنفها إلى تصنيفات عدة، بل إنه وضع لها علماً خاصاً سماه "علم الألفاظ" الذي عده من فروع علوم اللسان التي قسمها إلى سبعة أقسام وهي: "علم الألفاظ المفردة وعلم الألفاظ المركبة، وعلم قوانيس الألفاظ عندما تكون مفردة، وقوانين الألفاظ عندما تركب وقوانين تصحيح القراءة، وقوانين الشعر."(1)

ودراسة الفرابي للألفاظ لا يمكن تصورها بمعزل عن الدلالة، فلا وجود لألفاظ فارغة الدلالة في علمي المنطق والفلسفة، إنما الألفاظ ودلالاتها وجهان لعملة واحدة، مما سيسمح ذلك في القرون المتأخرة إلى إبراز جملة من العلاقات الدلالية الناتجة عن اتحاد الدال بمدلوله، وهو ما ظهر جلياً في العصر الحديث في مباحث دسوسير الذي وضع مصطلح الدليل اللساني ( le signe الديب الفعل الدلالي.

إن المستوى الذي تتم فيه الدراسة الدلالية عند الفرابي هو مستوى الصيغة الإفرادية وهو يطلق عليه في الدرس الألسني الحديث بالدراسة المعجمية، التي تتناول الألفاظ بمعزل عن سياقها اللغوي، فتدرس دلالاتها وأقسامها ضمن حقول دلالسية تنتظم فيها وفق قوانين حدها علماء الدلالة وذلك لإدماجها في استعمال لغوي أمثل. يقول الفرابي مشيزاً إلى هذه الدراسة: "الألفاظ الدالة منها مفردة تسدل على معان مفردة ومنها مركبة تدل على معان مفردة... والألفاظ الدالسة على المعاني المفردة ثلاثة أجناس: اسم وكلمة [فعل] وأداة [حرف] وهذه الأجسناس الثلاثة تشترك في أن كل واحد منها دال على معنى مفرد" فأقسام الألفاظ باعتبار دلالتها تنتظم في قسمين، ألفاظ مفردة ذات دلالة مفردة، ومعيار الألفاظ المفرد هو ما يدل جزؤه على جزء معناه، فدلالته قابلة للتجزئة، أما قسم الألفاظ المركبة ذات الدلالة المفردة فهي على نقيض الألفاظ المفردة، إذ هي غير قابلة لأن تتجزأ دلالتها، وتعرف بأنها ما لا يدل جزؤه على جزء معناه، يقدم ابسن سينا تمثيلاً لذلك بقوله: "اللفظ المفرد: هو الذي لا يراد بالجزء منه يقدم ابسن سينا تمثيلاً لذلك بقوله: "اللفظ المفرد: هو الذي لا يراد بالجزء منه

<sup>(1)</sup> الفرايي، إحصاء العلوم، ص159.

<sup>(2)</sup> الفراني، العبارة، كتاب في المنطق، ص74.

دلالة أصلاً حين هو جزؤه مثل تسميتك إنساناً بعبد الله فإنك حين تدل بهذا على ذاته، لا على صفته من كونه "عبد الله" فلست تريد بقولك "عبد" شيئاً أصلاً. فكيف إذا سميته بية عيسى"؟ بلى، في موضع آخر تقول "عبد الله" وتعني بياعبد" شيئاً، وحينئذ يكون "عبد الله" نعتاً له، لا اسماً وهو مركب لا مفرد". (1) وليم يخرج تقسيم ابن سينا للألفاظ عما وضعه الفرابي قبله في كتابه "في المنطق".

# ب-ما يقوم به مقام اللفظ المفرد من الأدوات الدالة:

لقد قسم الفرابي الألفاظ الدالة إلى ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والأداة. وإذ كانست دلالة الاسم والفعل واضحة، فإن دلالة الأداة قد يكتنفها غموض، يشرح الفرابي في كتابه "الحروف" هذه المسألة ويفيض البحث فيها، ففي مقام حصره لاستخدامات الحرف "ما" يقول: "يستعمل [ما] في السؤال عن شيء ما مفرد، وقد يقرن باللفظ المفرد والذي للدلالة عليه أو لا وهو الشيء الذي جعل ذلك اللفظ دالا عليه". (2) فالحروف ليست لها دلالة في ذاتها إنما قيمتها الدلالية فيما تشرير إليه، واللفظ لا يدل على ذاته إنما يدل على المحتوى الفكري الذي في الذهن، وفي هذا الإطار يشرح الفرابي استعمالات لفظ "موجود" فيقول: "الموجود لفظ مشترك يقال على جميع المقولات والأفضل أن يقال إنه اسم لجنس من الأجناس العالية على أنه ليست له دلالة في ذاته. "(3)

# ج-الدلالة محتواه في النفس:

إن العلاقــة التــي تربط الدال بمدلوله في علم المنطق، لا يمكن أن تترك دون قواعد أو قوانين، لأن علم المنطق يهدف إلى عقلنة الأفكار بإخضاعها إلى قوانيـن تنــتظم فــي إطارهـا، ولهذا يطلق الفرابي على المعاني أو الدلالات مصـطلح منطقي هو "المعقولات" التي يكون محلها النفس التي يتم فيها تصحيح المفاهــيم برؤية منطقية، يقول الفرابي في ذلك: "وأما موضوعات المنطق وهي التــي تعطي القوانين فهي المعقولات، من حيث تدل عليها الألفاظ، والألفاظ من حيث هــي دللة على المعقولات وذلك أن الرأى إنما نصححه عند أنفسنا بأن

را) الإشارات والتنبيهات، ج1: ص191.

<sup>(2)</sup> الحروف، ص 166.

<sup>&</sup>lt;sup>رق</sup> المصادر السابق، ص115.

نفكر ونروي ونقيم في انفسنا أموراً ومعقولات شأنها أن تصحح ذلك الرأي."(1) فالمنظرية الدلالية عند الفرابي، لا تخرج عن إطار علاقة الألفاظ بالمعاني ضحمن القوانين المنطقية، ويمكن أن نجمل تعريف الفرابي لعلم الدلالة بأنه الدراسة التسي تنتظم وتتناول الألفاظ ومدلولاتها، وتتبع سنن الخطاب والتعبير لتقنينه وتقعيده.

# II-مفاهيم الدلالة عند الغزالي (ت. 505).

إن مفهوم الدلالة عند الغزالي ينبغي أن ينظر إليه من زاوية الثقافة الأصولية، ذلك أن الأحكام التي استنبطها من القرآن الكريم- خاصة- استند فيها على أسس نظرية نجدها بشكل واضح في كتابه "المستصفى من علم الأصول". وتعود هذه الأسس أصلاً إلى فهم عميق للدلالة، "وإن كانت وضعت لتطبق في فهم النصوص الشرعية، ولكنها تطبق أيضاً في معاني أي نص غير شرعي ما دام مصوغاً في لغة عربية "(2) والتفسير الدلالي الذي توصل إليه الغزالي، يدل على أن هذا العالم الفيلسوف قد تجاوز البحث عن ماهية الدلالة إلى البحث عن جوهر الدلالة وفروعها، فبنظرة مقتضبة إلى بعض نصوصه في كتابه المشار إليه آنفاً، تجده يذكر أصنافاً لمعان قد حددها علماء الدلالة المحدثون كالمعنى الإرشادي أو الإيمائي، والمعنى الاتساعي، والمعنى السياقي، وإن كان الغزالي يسميها بمصطلحات أصولية وهي على الترتيب دلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء وفحوى الخطاب، وكل دلالة عند الغزالي قد تنقسم إلى دلالات فرعية يقول معرفاً دلالة الاقتضاء، بأنها هي التي لا يدل عليها اللفظ و لا يكون منطوقاً بها ولكن تكون من ضرورة اللفظ. (3) وكيف تكون دلالة الاقتضاء من ضرورة اللفظ يا ترى؟ يوضح ذلك الغزالي بقوله: "أما من حيث لا يمكن كون المستكلم صدادقاً إلا به، أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعاً إلا به أو من حيث يمتنع ثبوته عقلاً إلا به". (4)

إن إدراك دلالة الاقتضاء تتم إما باعتبار طبيعة حال المتكلم فهي بناء على ذلك طبيعية لا يكون المتكلم عندها إلا صادقاً وإما باعتبار طريق العقل فالدلالة

<sup>(1)</sup> إحصاء العلوم، ص167.

<sup>(2)</sup> عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، -1، ص156.

<sup>(3)</sup> المستصفى من علم الأصول، ص187.

<sup>(4)</sup> المصدر السابق، نفس الصفحة.

إذن عقلية منطقية.

وسيشسير الغزالي إلى ما يمكن أن يصحب العملية التواصلية من حركة وإيماء وإشارة من قبل المتكلم فتنصرف الدلالة من المعنى الرئيسي، إلى المعنى الإيمائي أو ما يسمى في علم الدلالة الحديث "بالقيم الحافة"، وهي تعنى جملة القيم الثقافية والاجتماعية وغيرها التي تصحب عملية التواصل أو الإيلاغ فلكي نؤدي دلالة معينة لا نعتمد فحسب على الألفاظ أو الرموز، إنما يقتضي ذلك تضافر عدة أنظمة إبلاغية "إذا كان النظام الكلامي أهمها فإن سائر ها يواكبه مكملاً إياه"(1) من ذلك النظام الإشاري، والنظام النبري "فوق المقطعي"، والنظام الإيحائي، والنظام السياقي، ونظام المقام أو الحال، يقول الغزالي محدداً بعصض هذه الأنظمة الدلالية في سياق تعريفه لدلالة الإشارة: "وهي [أي دلالة الإشارة] ما يؤخذ من إشارة اللفظ لا من اللفظ ونعني به ما يتبع اللفظ من غير . تجريد قصد إليه، فكما أن المتكلم قد يفهم بإشارته وحركته في أثناء كلامه ما لا يدل عليه نفس اللفظ فيسمى إشارة فكذلك قد يتبع اللفظ ما لم يقصد به (...) وهذا ما قد يسمى إيماء وإشارة. "(2) أما النظام السياقي الذي يشرف على تحميل الصسيغة دلالات إضافية، عدها الدرس الدلالي الحديث دلالات أساسية، يقدمه الغز الي بقوله أنه فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام و مقصوده. "(3)

إن هذه التصنيفات للدلالة التي حددها الغزالي، تمثل وعياً عميقاً صحب فكر هذا العالم، ومكنه من أن يسهم في تأسيس الفكر النظري في مجال الدلالة. وهذه الإسهامات العلمية، لن تقدر حق قدرها ما لم ينظر إليها بمنظار "المعرفة" التسي تأسس وفقها تراث القرن الخامس والسادس الهجريين، وقد أبان الغزالي على نحو علمي راق علاقات الألفاظ بالمعاني، ولم يخرج عن تلك المحددة قبلا على نحو علمي ما علقه المطابقة وعلاقة التضامن وعلاقة الالتزام أو الاستتباع. (4) كما بحث الغزالي قسم الألفاظ من حيث إفرادها وتركيبها وأحصى في ذلك ثلاثة أقسام: ألفاظ مفردة وألفاظ مركبة ناقصة، وألفاظ مركبة تامة، في اللفظ المفرد عند الغزالي، لا يخرج عن تصور من سبقه من العلماء خاصة في اللفظ المفرد عند الغزالي، لا يخرج عن تصور من سبقه من العلماء خاصة

<sup>(1)</sup> عبد السلام المسدي، اللسانيات وأسسنها المعرفية.

<sup>(2)</sup> المستصفى من علم الأصول، ج2، ص188.

<sup>(3)</sup> المصادر السابق، ج2، ص190.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> معيار العلم في المنطق، ص42-43.

الفرابسي وابن سينا يقول الغزالي: "المفرد وهو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة على شيء أصلاً حين هو جزؤه كقولك عيسى وإنسان، فإن جزئي عيسى وهما "عسي وسا" وجزئي إنسان وهما "إن وسان" ما يراد بشيء منهما الدلالة على شسيء أصلاً(1). أما المركب فهو الذي يدل كل جزء فيه على معنى، والمجموع يدل دلالة تامة بحيث يصبح السكوت عليه من ذلك قولهم: زيد يمشي والناطق حسيوان أما قولهم: في الدار أو الإنسان في، مركب ناقص لأنه مركب من اسم وأداة. (2) وما يلاحظ في تقسيمات الفرابي وابن سينا والغزالي للألفاظ باعتبار الإفسراد والتركيب، هسو إسنادهم في ذلك كله على القصد والإرادة، فإن أريد بهما غير تلك بمركب اسمي أو فعلي دلالة مفردة، كانت تلك الدلالة، وإن أريد بهما غير تلك الدلالة لم تكن.

وإن تتبعان الفيرات الغزالي للألفاظ، لألفيناها تتعدد التعطي ذلك المفهوم العام الذي استقر لدى هذا العالم حول الدلالة وفروعها ومتعلقاتها، ويمكن أن يشير في هذا المجال إلى تقسيمه للألفاظ باعتبار الكلي والجزئي، وعموم المعنى وخصوصه، كما أقام تقسيمات للألفاظ باعتبار نسبتها إلى المعاني وحدد أربعة أصاف يقول: "اعلم أن الألفاظ من المعاني على أربعة منازل: المشتركة والمتواطئة والمترادفة والمتزايلة."(3) ويشرح الغزالي على نحو تفصيلي مرتب، العلاقة بين الصور المحفوظة في الذاكرة للمدلولات المادية والمجردة، والألفاظ والكستابة التي هي أدوات دالة فيقول: "اعلم أن المراتب فيما نقصده أربع و اللفظ في الرتبة الثالثة، فإن للشيء وجوداً في الأعيان ثم في الأذهان ثم في الأنفاظ ثم في الأنفاظ به والذي في النفس، هو مثال الموجود في الأعيان."(1)

وعلى هذا الأساس وبحسب تقسيمات الغزالي

-فالكتابة دال فقط باعتبارها واسطة تمثيل للملفوظ فهي إشارة لإشارة كما

<sup>(1)</sup> المصادر السابق: ص 49.

ر2) المصادر نفسه، ص 49-50.

<sup>(1)</sup> المصادر نفسه، ص52. المشتركة: (المشترك اللفطي)، المتواطئة: أعيان متعاددة تمعنى واحد مشترك بينها كالمتابنة كالمتابنة السم الحيوان على الفرس والطير والأساد، والمترادفة: (المترادف)، المتزاينة: هي الأسماد المتباينة التي ليست بينها شيء من هاده النسب.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> المصادر نفسه. ص46-47.

يقول (جاك دريدا)<sup>(1)</sup>.

- -اللفظ دال باعتبار ومدلول باعتبار آخر.
- -المعنى الذي في النفس (الصور الذهنية) مدلول فقط وليست بدال.
- -الموجود في الأعيان (الأمور الخارجية) مدلول فقط وليست بدال.
- وعلى هذا الاعتبار وبحسب ركني العملية الدلالية (الدال- المدلول).
  - -الكتابة، الألفاظ: دال.
  - -الصور الذهنية- الأمور الخارجية: مدلول.

إن تلك الإشارات العابرة، إلى ما قدمه الإمام الغزالي في مجال التأسيس النظري للدلالة، يبرز ما مدى ثراء تراثنا المعرفي الذي اتخذ من النص القرآني كمعطى مثالي من أجل وضع أسسل لنظرية معرفية شاملة خاصة إذا علمنا أن العلماء القدامى، قد امتلكوا الأدوات المختلفة اللغوية والمنطقية والفلسفية من أجل إبراز كل الجوانب الهامة في النص المقدس، وإن الحيطة التي أخذوها في التعامل مع أحكام القرآن زادت من منطقية معارفهم وصدق مفاهيمهم، والغزالي يعدد المازج الحقيقي للمنطق الأرسططاليسي<sup>(2)</sup>. بعلوم المسلمين، وظاهر ذلك من المقدمة المنطقية التي صدر بها كتابه "المستصفى" وذكر فيها أن من لا يحيط بالمنطق ومعاني اللغة وأسرارها لاثقة بعلومه قطعاً.

ومنذ عهد الغزالي دأب الأصوليون المتكلمون يستهلون كتبهم بمقدمات كلامية ومنهم صاحب كتاب "الإحكام في أصول الأحكام" سيف الدين الآمدي، موضوع هذا البحث، وقد أظهر الغزالي قدرة عميقة في فهم تلك السنن التي ينطوي عليها نظام اللغة، وذلك استجابة للمبحث الأصولي الذي يتجاوز الفهم السطحي "النحوي" للغة، إلى استقراء دقيق لمعانيها، لا يتعرض لها اللغوي المشتغل بصناعة النحو.

## III-مفاهيم الدلالة عند ابن خلدون (ت،808هـ)،

لا نكاد نعثر الابن خادون عن تعريف بين للدلالة، وإنما باستقراء نصوص

<sup>(1)</sup> الكتابة جاءت لتملأ فراغاً لتكون امتداداً للملفوظ خاصة إذا وجدت لغات لا يمكن إلا أن تكون مكستوبة ولا نسستطيع تجريادها بالمنطق كما هو شأن لغة الجبر في الرياضيات، انظر ذلك في كتاب:

De La Grammatologie jaque derrida (p 429)

(2) محمود سامي النشار، منهج البحث عناد مفكري الإسلام، صـ90.

"مقدمـــته" نجــد در اسات في الدلالة قد تجاوزت - بلا شك - الماهية إلى البحث العمــيق عن جوهر الدلالة وطرق تأديتها، واضحة من غير لبس يقول موضحاً ذلــك وشارحاً: "واعلم بأن الخط بيان عن القول والكلام، كما أن القول والكلام بيان عما في النفس والضمير من المعاني، فلا بد لكل منهما أن يكون واضح الدلالة."(1)

فابسن خلدون- على نهج الغزائي- يوضح العلاقة القائمة بين المعاني المحفوظة في النفس، والكتابة والألفاظ ويحصرها في ثلاثة أصناف:

أ-الكتابة الدالة على اللفظ.

ب-اللفظ الدال على المعاني التي في النفس والضمير. (الصورة الذهنية): وهذه المعاني إن لم تكن مجردة فإنها تدل على موجود في الأعيان وعلى هذا الأساس فالصنف الثالث للدلالة:

ج-المعانى الدالة على الأمور الخارجية.

ويعطي ابن خلدون للخط والكتابة أبعاداً مهمة في العملية التواصلية، باعتبارها أداتين مهمتين من أدوات التعليم والتعلم الشيء الذي كان يشغل فكر ابسن خلدون كثيراً يقول معرفاً "الخط" وأداءه للدلالة: "الخط وهو رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس، فهو ثاني رتبة عن الدلالة اللغوية. (2)" فابن خلدون يصنف الخط في المرتبة الثانية - كما فعل ذلك الغزالي - وذلك في تأديته للدلالة اللغوية بعد الألفاظ، فالخط دال على الألفاظ والألفاظ دالة على المعانى.

ويوضح ابن خلدون هذه المسألة التي تخص أصناف الدوال فيقول: "إن في الكتابة انتقالاً من [صور] الحروف الخطية إلى الكلمات اللفظية في الخيال، ومن الكلمات اللفظية في الخيال إلى المعاني التي في النفس فهو ينتقل أبداً من دليل إلى دليل ما دام ملتبساً بالكتابة وتتعود النفس ذلك فيحصل لها ملكة الانتقال من الأدلة إلى المدلولات."(3)

بهذا التعريف للدلالة اللفظية يكون ابن خلدون قد أشار إلى ما سماه "أندري مارتيني" بالتلفظ المزدوج (double articulation) اشتهر ذلك المصطلح في

را) القامة، -2، ص509.

<sup>(2)</sup> المصادر السابق، س2، ص502.

رد) المصادر نفسه، -2، ص518.

الألسنية الحديثة. إن التلفظ الأول هو الطريقة التي تترتب فيها الخبرة اللغوية المشتركة بين جميع أعضاء بيئة معينة، وتقوم كل وحدة من وحدات التلفظ الأول على دلالة وعلى صورة صوتية ولا يمكن تحليلها إلى وحدات أصغر ذات معنى، أما التلفظ الثاني فهو إمكانية تحليل الصورة الصوتية إلى وحدات صوتية مميزة تحستوي هذه الوحدات على شكل صوتي ولا تحمل بذاتها أية دلالة. (1)

فصور الحروف الخطية - عند ابن خلدون - هي التي تمثل التلفظ الثاني وهو تقسيم الكلمة (المورفيم) إلى وحدات صوتية (فونيم) لا تحمل بذاتها أية دلالية، فضلاً على ذلك يرسم ابن خلدون العملية التواصلية أو الإبلاغية رسما بينا، فالخط يدل على الكلمات اللفظية التي في الخيال، والكلمات هذه تدل على المعانسي التي في النفس، والكلمات اللفظية التي في الخيال هو اختصار للعلاقة القائمة بين اللفظ ومعناه، فابن خلدون ينظر إلى هذين الطرفين (اللفظ والمعنى) باعتسبار هما طرفأ واحداً، ذلك أن اللفظ قد ارتبط بتصور في الخيال وإلى هذا أشسار ابن سينا في تعريفه للدلالة بقوله: "معنى دلالة اللفظ أن يكون إذا ارتسم في النفس معناه فتعرف النفس أن هذا المسموع لهذا المفهوم فكلما أورده الحسس على النفس التفتت النفس إلى معناه، وهو معنى الدلالة.

فاللفظ يرتسم في الخيال كصورة صوتية ذات دلالة، فترتسم في النفس مقاصد هذه الدلالة وعلى هذا الأساس يمكن تمثيل ذلك على النحو التالى:

اللفظ ﴾ قيمة صوتية ﴾ تصور في الخيال ﴾ المعاني الموضـــوع الخارجي، ثم يحصـل للنفس ملكة الانتقال من الأدلة إلى المدلولات، فتربط بالـبداهة بين الاسم ومسماه أي بين الدال والمدلول. فإذا كان المدلول شيئاً مادياً يكون الانتقال من اللفظ المسموع إلى الموضوع الخارجي وإذا كان المدلول من المجردات يكون الانتقال حينئذ من اللفظ إلى المعانى الذهنية.

إن هذه المفاهيم التي قدمها ابن خلدون للدلالة ورسم على أساسها العملية الدلالية، لا تختلف عن تلك النظرية التي توصل إليها العالم اللساني دوسوسير حول الدليل اللساني لا يجمع الشيء أو المادة والاسم وإنما المفهوم أو المعنى المجرد والصورة السمعية، وليست هذه الأخيرة

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> ان سينا، العبارة، من الشفاء، ص4.

الصور المادي بعينه بقدر ما هي الأثر السيكولوجي له أو التمثيل المؤدى من طرف مدركاتنا الحسية (1)" فالكلمات ليست سوى صور سمعية حسب تعريف "دوسسير"، وأن العلامة اللسانية أو (الدليل) هي التأليف بين التصور الذهني (concept) والصور السمعية (image accoustique). وإلى الفكرة ذاتها ذهب ابن خلدون في سياق شرحه للعملية الدلالية حين قال: "الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس" وأوضح المسألة أكثر، حيث قال: "كما أن القول والكلم بيان عما في النفس والضمير من المعاني". (2) هذه التقريرات تبين عن إدراك ابن خلدون لأهمية الجانب السيكولوجي في الفعل الدلالي، وقد دأب سوسير على التركيز على هذا الجانب في كتابه المحاضرات حيث عرف الدال بكونه الإدراك النفساني للكلمة الصوتية، والمدلول هو الفكرة أو مجموعة بكونه الإدراك التي تقترن بالدال. (3)

لقد أسهم ابن خلدون في إرساء قواعد علم التربية مؤكداً على ضرورة الإحاطة بالألفاظ ودلالاتها على المعاني الذهنية، وحصر تحصيل تلك المعاني في طريقتين:

1 - طريق القراءة والتعلم من الكتاب.

2-طريق التعلم بالمشافهة والتلقين.

وعلى أساس هذا التنظير التعليمي، يحدد ابن خلدون مراتب الدوال بحسب أدائها للدلالات، ويشير إلى ضرورة إدراك السنن والقوانين التي تتنظم المعاني في الذهني، وهيي كما نرى عملية سيكولوجية بحتة تصل الألفاظ بمحتواها الذهني، يشرح ابن خلدون هذه المسألة بقوله: "ثم من دون هذا الأمر الصناعي الدي هو المنطق مقدمة أخرى من التعليم، وهي معرفة الألفاظ ودلالتها على المعاني الذهنية تردها من مشافهة الرسوم بالكتاب ومشافهة اللسان بالخطاب، في أولا دلالة الكتابة المرسومة على الألفاظ المقولة وهي أخفها ثم دلالة الألفاظ المقولة على المعاني للاستدلال في قوالبها المعروفة في صناعة المنطق". (4)

هـذه- بإجمال- نظرة ابن خلدون لعلم الدلالة، وأقسام المعنى باعتبار

Cours de linguistique generale- F. de sausure, P.98. (1) المتادية، ابن حلاون. ج2، ص520.

Cours de linguistique generale- F. de sausure. (3) (4) المقاملة: ابن حلمون، ج2، ص698.

الألفاظ ودلالتها، وهي نظرة مع قدمها إلا أنها ذات قيمة علمية معتبرة في الدراسة الدلالية الحديثة.

## الدهالة عند الشريف الجرجاني (ت،816هـ)، IV

إن ما يبعث على تقدير جهود الجرجاني حق قدرها في ميدان علم الدلالة، هـو عمق تحليله وحسن تصنيفه لأقسام الدلالة، وقد قام عدة باحثين في العصر الحديث على إجراء مقاربة علمية بين ما توصل إليه الجرجاني في تقسيماته للدلالة وما توصل إليه علماء الدلالة في العصر الحديث، ومنهم العالم الأمريكي (بـبرس). يعرف الجرجاني الدلالة من منطلق الثقافة الأصولية فيقول: "الدلالة هـي كـون الشيء بحاله يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأول هو الـدال والثانيي هو المدلول، وكيفية دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول محصورة في عبارة النص وإشارة النص واقتضاء النص. (1)

وعلى أساس هذا التعريف للدلالة، فأقسامها عند الجرجاني اثنان:

أ- الدلالة اللفظية: إذا كان الشيء الدال لفظاً.

ب- الدلالة غير اللفظية: إذا كان الشيء الدال غير لفظ.

بتحديده لطبيعة العلاقة بين الدال والمدلول، يحصى الجرجاني ثلاثة مستويات صحورية تنتج عنها ثلاث دلالات، دلالة العبارة ودلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء، وقد مرّ معنا تعريف الإمام الغزالي لدلالتي الإشارة والاقتضاء، أما دلالة العبارة أو الحنص فهي "المعنى الذي يتبادر إلى الذهن من صيغة النص وهو الذي قصده الشارع من وضع النص، لأن المشرع حين يضع النص يختار له من الألفاظ والعبارات ما يدل دلالة واضحة على غرضه ثم يصوغه بعد ذلك بحيث يتبادر المعنى المقصود من النص إلى ذهن المطلع بمجرد الاطلاع عليه."(2)

إن هذا الفهم العميق للدلالة ينم عن مدى النضج المعرفي الذي أحرزه علماء القرن الثامن الهجري والذي تبلور بعد تلك الدراسات الدلالية القيمة التي تطورت منذ القرن الثالث الهجري، فالجرجاني يتجاوز بتعريفه الدلالة ليشير السي علم آخر أعم من الدلالة (semantique) وهو ما يعرف بعلم الرموز أو بالسيمياء (simiologie) وذلك عندما نص على أن "الدلالة هي كون الشيء

<sup>(1)</sup> الشريف الجرحاني، التعريفات، ص215.

<sup>(2)</sup> عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج1، ص186-187.

بحالمه يلمزم من العلم به العلم بشيء آخر فذكره "الشيء" بدل "اللفظ" يدل على إشارته إلى هذا العلم الذي يعني بالرموز والعلامات اللغوية وغير اللغوية، وقد نلمسس بعسض القصور في سعى الجرجاني في بلورة مفهوم عام يخص الدلالة وأنواعها ذلك "لأن العرب المتقدمين لم يكونوا يعنون بعلم الدلالة، كما يحاول العلماء اليوم بناءد، نظر أ لتعقد الحضارة وارتباطها الوثيق باستعمال العلامات ( signes) بالمعارف والفنون التي لا تتحقق إلا في أنساق من العلامات."(1) هذه التصينيفات المثلاثة التي حددها الجرجاني في تعريفه تبلورت في علم الدلالة الحديث على يد علماء أمريكيين وأوروبيين اهتموا بما سمى بالدلالات الإيحاثية، حيث يمير العالم الأمريكي هياكوا (S.J.Hayakwa) بين نوعين من المعانيي: المعنى القصيدي (Sens intentionnel) والمعنى الاتساعي (Sens extentionnel)، أو كما يسمى في الألسنية الحديثة المعنى الإيمائي، وتحت هذين الصنفين يمكن أن ندرج دلالات الجرجاني الثلاث (دلالة العبارة- دلالة الإشمارة- دلالمة الاقتضاء)، وإلى التقسيم ذاته نزع العالم اللغوي الأوروبي غرينبرغ (J.H.Greenberg) (حيث أقام تقسيمه باعتبار القصد والإيماء إلى: المعنى الداخلي (Sens internal) والمعنى الخارجي (Sens external) فالدلالسة- إذن- فسي ضوء معالم الدرس الحديث تتضح عند الجرجاني بكونها العلاقة بين المحتوى الفكرى واللفظ، وعلى هذا الأساس يخضع ظهور الدلالة أو خفاؤها إلى قرائن لغوية تحدد الدلالة المقصودة، فهناك السياق الذي يحمل دلالــة لا تقبل مجازاً ولا تأويلاً، كما يسوق معنى لا يصبح حمله على غير ظاهر ٥، إذ اللفظ منصرف إلى الحقيقة باعتبار الظاهر بما هو الكلام الذي يظهر المسراد منه للسامع بنفس الصيغة ويكون محتملاً للتأويل والتخصيص (3). ولقد أدرك الجرجاني العلاقية بين طرفي العملية الدلالية، الدال والمدلول، وحدد طبيع تها في وجود صلة مباشرة بين الدال والمحتوى الفكرى الذي يتحدد وفقه المسرجع أو الموضوع، وإن كان لا يحدُّد تحديداً بيّناً طبيعة المدلول، إلا أن تجريد عملية الإحالية المرجعية يقتضى بداهة التمييز بين المحتوى الذهني للعلامية وموضوعها الخارجي. والمهم في تعريف الجرجاني أن الدلالة تتمثل

را) علم الدلالة عناد العرب: عاطف القاضي ص127. مجلة الفكر العربي المعاصر، عادد 18 - 19 السسة: 1982

<sup>(2)</sup> مدحسان إلى علم الدلالة الألسني، د.موريس أنو ناضر، ص33- مجلة الفكر العربي، عدد: 18-19 السنة: 1982.

<sup>&</sup>lt;sup>(ق)</sup> منهاج البلغاء ومعراج الأدباء، ص19.

قسي وجهة صرف الدال إلى مدلوله، ولا يمكن أن يغفل الجرجاني عن ذلك المقام الذي ارتقى إليه التفكير الدلالي في عصره، بل نرى عالما ناقداً قبله بقرنين وهو الكاتب حازم القرطاجيني (ت 684هـ) يحلل الدلالة بقوله: "... قد تبيّن أن المعانىي لها حقائق موجودة في الأعيان، ولها صور موجودة في الأدهان، ولها من جهة على ما يدل على تلك الصور من الألفاظ وجود في الأفهام والأذهان". (1)

هـذه مفاهـيم للدلالة لم توجد مبوبة مفصلة، كما هي عليه في الدراسات الحديثة، إنما كانت أساس الدر اسات اللغوية في التراث المعرفي وخصت جميع العلوم بحيث وجدت في ثنايا كتب اللغة والمنطق والفقه وما إلى ذلك، وهي تسبرز من جهة أخرى حضور الدرس الدلالي بأبوابه الرئيسية في شتى معارف تراثنا. كما أن ظهور التحليلات العميقة في عدة مستويات من الدلالة عند العلماء العرب المتقدمين واتساع اهتماماتهم في كل العلوم ساعدهم على تأسيس نظرة دلالية ازدادت قيمتها مع مرور الزمن وتبلورت لدى المتأخرين من علماء القرن التاسع الهجري وما بعده، فقد ألفينا الجاحظ يصنف العلامات الدالة ويعطيها التمشيلات الإجرائية في واقع المجتمع العربي، واشتغاله بالبيان والمنطق قد كرس عنده دقة التمييز مع عمق التحليل. وكذلك لمسنا عند علماء آخرين وضوح الرؤية الدلالية ضمن كتاباتهم، وحسبنا أن نقرأ بعضاً من أبواب ما كتبه سيبويه والجرجاني وابن جني، بل يكاد يجزم النقاد العرب المحدثون أن اللغـة السيميائية قد مارسها شعراء أقدمون عبروا بها عن مكنوناتهم الوجدانية، وأشاحوا اهتماماتهم في مواضع كثيرة عن اللغة الطبيعية المألوفة وقد أشار إلى ذلك الدكتور عبد المالك مرتاض في موضوعه حول السمة والسيميائية. "(2) وإن المسار التاريخي لعلم السيمياء ليؤكد على إفادة هذا العلم من تلك الروافد التي جعلته يستقطب اهتمام المشتغلين في حقول شتى من العلوم يقول في ذلك الدكستور عبد المالك مرتاض: "وكذلك ابتدأت السيميائية طبية فلسفية، ثم لغوية خالصة ثم تشعبت إلى أدبية، مع احتفاظها بوضعها اللساني."<sup>(3)</sup> وما يعضد هذا السرأي ما أجمع عليه الباحثون في نشأة الدلالة على أنها بدأت بالمحسوسات ثم تطورت إلى الدلالات المجردة بتطور العقل الإنساني ورقيه، فكلما ارتقى

<sup>(1)</sup> المصادر السابق، ص25.

<sup>(2)</sup> عبد المالك مرتاض: السمة والسيميائية، ص19، مجلة الحداثة، عدد 2، يونيو 1993. (6) المرجع السابق، ص18.

التفكير العقلي جنح إلى استخراج الدلالات المجردة وتوليدها والاعتماد عليها في الاستعمال.(1)

# ثانياً: الدلالة في تعريفات العلماء المحدثين: (المصطلح والأبعاد) أو (الماهية والمشروع):

لقد حدث تطور كبير في مفاهيم المصطلحات القديمة في العصر الحديث، واتخذت أبعاداً أخرجتها من تلك الدراسة "الأولية" ووسعت مجال البحث فيها، ومصطلح "الدلالة" هو من ضمن تلك المصطلحات التي تبلورت مفاهيمها في العصر الحديث وشملت الدراسة فيها ميادين عدة من حياة الناس، بل أضحت ملتقي لاهتمامات كثير من المعارف الإنسانية الحديثة، بدءاً بعلم النفس ثم علم الاجنماع والمنطق وعلوم الاتصال والإشارة. وإن هذه الصورة التي برز فيها علم الدلالة كأساس لعدة معارف حديثة هي نتاج للدراسة اللغوية المتخصصة ذلك "أن معالجة قضايا الدلالة بمفهوم العلم، وبمناهج بحثه الخاصة وعلى أيدي لغويين متخصصين إنما تعد ثمرة من ثمرات الدراسات اللغوية الحديثة."(2)

وتبعاً لاتساع مجالات البحث الدلالي الحديث، فلم تعد الدلالة حكراً على المنظام اللغوي وحسب، وإنما شملتها أنظمة سيميولوجية أزاحت الهيمنة اللغوية بسل صارت معها في البحث جنباً إلى جنب، ومع ذلك بقيت اللغة إحدى أنجع وسائل نظام الإبلاغ والتواصل والخطاب، وأقدرها على الإطلاق على التجديد والسنطور والتكيف. بل لا مندوحة من القول أن الأنظمة السيميولوجية التي تتخذ العلامة المطلقة كمدخل أساسي لأي مستوى من مستويات الدراسة الدلالية، لا تستغني في الأحوال الغالبة عن اللغة خاصة على مستوى القراءة التعليلية التبيينية.

ومقاربة لماهية الدلالة وحقولها الدراسية في العصر الحديث، عجنا نسائل البحث الدلالي عند لفيف من اللغويين وذلك بقصد رسم إطار بين تتضح من خلاله معالم الدرس الدلالي الجديث إن على مستوى الماهية والمصطلح وما أفرزه من تفريعات زادت من توسيع دائرة البحث الدلالي، أو على مستوى الأبعاد والمشروع الذي تأسس بناء على اختلاف الرؤى والأهداف بين مجموع

را) إبراهيم أنيس، انظر ذلك في كتاب دلالة الألفاظ، ص158.

المشـتغلين في حقل البحث الدلالي والسيميولوجي العام." يرمي [هذا المشروع السيميولوجي] من وجهـة نظـر "إينو" إلى تأسيس وعي بنيوي للاستقراء الدلالـي." (1) ولأن حلقة تأسيس الدرس الدلالي لم تكتمل دائرتها بعد، اقتصرنا في مساءلتنا لمعالم البحث الدلالي الحديث على بعض اللغويين الذين بدأت معهم عملية التأسيس والتشكيل والتقعيد، وبعض المشتغلين في حقول النقد والأدب حيث غدا عندهم الدرس الدلالي السيميائي أحد أهم المناهج النقدية الحديثة.

#### أ-ماهية الدلالة بين الوصفية والمهيارية:

بدأ البحث الدلالي في العصر الحديث بمنهج وصفي يعاين جزئيات الظاهرة الغوية معاينة وصفية تعتمد طريقة الملاحظة والتحليل فالاستنتاج وهسي طريقة تعد امتداداً "لمنهج" البحث اللغوي القديم. ثم ارتقى الدرس الدلالي السي مسرحلة محاولة التنظير والتقعيد، فغدا يعتمد على المنهج المعياري وذلك لينزوع الباهثيسن اللغويين نحو تشكيل معالم مشروع دلالي بدءاً ببلورة جهود السابقين في ميدان البحوث اللغوية المختلفة، وارتقاء إلى "بناء هيكل نظري ينظم السركام الني البحوث اللغوية المعلومات السابقة، وبهذا تعدو الدراسة مقدمة لتاليات لها في يشكيله علماء معدثون تعددت رؤاهم وتكاملت جهودهم وعي دلالي يساهم في تشكيله علماء معدثون تعددت رؤاهم وتكاملت جهودهم التي عكفوا من خلالها على إبراز اللغة بمفهومها العام، نظاماً لتحقيق التواصل والإبلاغ فبحثوا جزئياتها وغاصوا في عوالمها مستعينين في سبيل ذلك بعلوم أخرى، فتوسيعت مجالات البحث اللغوي وغدا المبحث الدلالي ملتقى لعلوم السانية واجتماعية وأدى ذلك إلى تنوع الدراسات، وإذا رمنا حصر العلماء الذيين سناهموا في تشكيل معالم الدرس الدلالي والسميولوجي الحديث فإنه الذيين نظافًا ذلك.

وقصدا إلى تقديم صورة لماهية الدلالة في العصر الحديث استجمعنا آراء للفيف من اللغويين والمشتغلين في حقل الأدب والنقد.

لقد أعلن بريال ميلاد علم يختص بجانب المعنى في اللغة وهو علم الدلالة السذي أتى ليسد تلك الثغرة في الدراسات اللغوية التي كانت تهتم بشكل الكلمات ومادتها، أما دراسة المعنى فيها فتمثل الجانب الهزيل قال بريال: "إن الدراسة

<sup>(1)</sup> د. فيدوح عبد القادر، دلالية النص الأدبي، صر7.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> فايز الداية، علم الدلالة العربي، صر99.

التي ندعو إليها القارئ هي من نوع حديث للغاية بحيث لم نسم بعد، نعم، لقد اهتم معظم اللسانين بجسم وشكل الكلمات وما انتبهوا قط إلى القوانين التي تنظم تغمير المعاني وانتقاء العبارات الجديدة والوقوف على تاريخ ميلادها ووفاتها. وبما أن هذه الدراسة تستحق اسماً خاصاً بها فإننا نطلق عليها اسم ( semantique) للدلالة على علم المعاني (1)" فعلم الدلالة - عند العالم بريال -يعنى بـ تلك القوانين التي تشرف على تغير المعانى، ويُعاين الجانب التطوري للألفاظ اللغوية ودلالاتها، ويكون بريال بذلك أول من وجه الاهتمام إلى دراسة المعانسي ذاتها، لكن أهمية التفاتة بريال إلى جوهر الكلمات لم تقدر حق قدرها قبل محاولة الانجليزيين أوجدن (C.K.Orgdon) وريتشاردز ( I.A.Richards) اللذيب أحدثا ضبجة في الدراسة اللغوية بإصدار كتابهما عام 1923 تحت اسم "معنى المعنى" وفيه تساءل العالمان عن ماهية المعنى من حيث هو عمل ناتج عن اتحاد وجهي الدلالة أي الدال والمدلول(2). وأضحى علم الدلالة ابتداء من ذلك يهتم بالصورة المفهومية، باعتبار أن لا علاقة مباشرة بين الاسم ومسماه، إنما العلاقة المباشرة تربط الدال بالمحتوى الفكرى الذي في الذهب يقول مازن الوعر في هذا الصدد في تقديمه لكتاب "علم الدلالة" لبيار جيرو: "إذا كانت الصوتيات واللغويات تدرسان البني التعبيرية وإمكانية حدوثها في اللغة، فإن الدلاليات تدرس المعانى التي يمكن أن يعبر عنها من خلال البني الصوتية و التركبيية"(3).

ويوضح سالم شاكر أكثر فيقول: "إن علم الدلالة يعني بظواهر مجردة هي الصحورة المفهومية" (4). ونزع علم الدلالة في العصر الحديث إلى تمثل المنهج الوصفي في بعض مراحل الدراسة خاصة فيما يتعلق برصد تطور الدلالة وتغييرها وبناء الحقول الدلالية يقول ميشال زكريا: "أما علم الدلالات فهو مستوى من مستويات الوصف اللغوي، ويتناول كل ما يتعلق بالدلالة أو بالمعنى فيبحث مثلاً في تطور معنى الكلمة ويقارن بين الحقول الدلالية المختلفة". (5)

Les grands courants de la linguistique moderne (Maurice le (1) roy) P.45.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> موريس أبو ناضر، مدخل إلى علم الدلالة الألسني، مجلة الفكر المعاصر، العدد 18/18، السنة 1982 ، ص32.

دد) بيار جيرو، علم الدلالة، ترجمة مندر عياشي، ص72.

<sup>(4)</sup> سالم شاكر، مدخل إلى علم الدلالة، ترجة معمد حباتين، ص4.

<sup>(5)</sup> ميشال زكريا، الألسنية: علم اللغة الحديث، ص211.

إن المجال الواسع الذي حظيت به الدراسات الدلالية الحديثة، يرجع بالأساس إلى تلك الأطر المميزة التي رسمها العالمان أوجدن وريشاردز وبعدهما بريال، ومع تقدم الدراسة بدأت البحوث الدلالية تشهد عقبات تكمن صحوبتها في استحالة حصرها، وتحديدها من ذلك أن عكف الدرس الدلالي الحديث على البحث في ماهية الصورة المفهومية، بحيث استحال معها الإحاطة بكل ما يشكل عالم المتكلم حتى يمكن فهم وإدراك المحتوى الفكري المجرد، يقول (كولردج) محدداً مجال البحث الجديد لعلم الدلالة: "ولا يتضمن معنى اللفظة في رأيي مجرد الموضوع الذي يقابلها، بل يشمل أيضاً جميع الارتباطات التي تبعثها اللفظة في أذهاننا فطبيعة اللغة لا تمكنها من نقل الموضوع ونواياه". (1)

إن الحديث عن البنى العميقة التي تتحكم في إنتاج الدلالة من وجهة نظر مجردة، يبقى بعيد المرام، ولذلك فإن جل علماء الدلالة والسيمياء المحدثين يركزون أبحاثهم أكثر، على ما يحيط عملية تأدية الدلالة من ظواهر منطقية نفسية. يقول بيار جيرو موضحاً ذلك: "ويبقى علم الدلالة بالنسبة لبريال واتباعه متجهاً نحو السمات المنطقية، النفسية والتاريخية للظواهر أكثر من اتجاهه نحو عللها اللسانية".(2)

لقد خطا العالمان كاتر وفودر بالبحث الدلالي خطوة بعيدة إذ تناولاه من ناحية تفاعل مركبات الحدث الكلامي، بل إنهما طرحا إشكالية أساسية تتمحور حول تخصيص العلاقة التي يمكن إقامتها بين صورة الجملة ودلالتها في لغة معينة في غياب النحو، إذ قد تصل العملية التواصلية التي تضطلع بأمر نقل الدلالة إلى مستوى من التعقيد لا يمكن للنحو أن يشرح فيه ذلك، لأن السيمانتيك من وجهة نظر هذين العالمين يتناول قدرة المتكلم على إرسال وفهم الجمل الجديدة في ميدان يعجز عن شرحها النحو(3). إن الأبعاد التي اتخذها البحث الدلالي الحديث عبر دراسات معمقة، أخرجت النظريات الدلالية والفرضيات الدلالية التحديث من مجال التخمين والتقدير إلى ميدان التحقيق والتطبيق، رسمت

<sup>(1)</sup> محمد مصطفی بادری، کلوردس، ص97.

<sup>(23)</sup> ميار جيرو، علم الدلالة، ترجمة منادر عياشي، ص133.

Initiation aux problemes des linguistiques contemporaines, (3) C.Fuches et P. le Goffic, P.72.

إطاراً مفتوحاً على المستقبل المشروع دلالي أوسع يلج من خلال الدرس السيمائي إلى كل مجال من مجالات المعرفة والبحث العلمي، ويكفي أن نتأمل كتبب (أ.ج. غيريماس) منثل كتاب "علم الدلالة البنيوي" 1966، "السيميوتيكا والعلوم الاجتماعية" 1976، "في المعنى" 1970، لندرك المصاف الذي بلغه علم الدلالة بعد ما كان علماً يفتقد إلى المنهج والموضوع معاً، إذ كان منشأه في إطار علم الألسنية العام.

يحستل اسم (غريماس) مكاناً علياً ضمن الباحثين في الحقل الدلالي الحديث ويسرجع ذلك إلى قدرته على تحقيق الرؤية في قراءاته النقدية للخطاب الأدبي. الشعري والنثري. لقد تجاوز غريماس المعطى الدلالي، الآني مفترضاً وجود معطى ممكن تتجلى فيه العوالم الدلالية التي تتمظهر في بنى دلالية، وعلى أساس وجود هذه العوالم يتم تنظير البنيات الدلالية والكشف عن آلياتها، وقد يطرح العالم الدلالي فرضية وجود البينة الدلالية والعوالم الدلالية فيقول: "يجب أن نفهم بالبنسية الدلالسية ذلك الشكل العام لنظام العوالم الدلالية - المعطى، أو الممكن، ذي الطبيعة الاجتماعية والفردية (ثقافات أو أفراد) والسؤال عما إذا كانست البيسنة الدلالية ماثلة في عالم الدلالة أو تحضن هذا العالم"(1). إن احتواء العوالم الدلالية في بناء من صنع ألسني للتعبير عنها يفترض وجود مشاكلة بين مستوى التعبير ومكوناته ومستوى المعنى وسماته "(2). ذلك أن عالم المعنى يستمظهر في التلفظ articulation ويتموقع في البني التعبيرية يوضح غريماس ذلك بقوله: "إن فرضية المشاكلة بين المستويين تسمح إذن بالنظر إلى بنية المعنى وكأنها تلفظ لعالم الدلالة حسب وحداته المعنوبة الصغرى [أي السمات] وما يقابلها من سمات مميزة على مستوى التعبير، هذه الوحدات الدلالية مكونة بالطريقة نفسها المكونة بها سمات التعبير، من فئات سمات ثنائية "(3)

على الرغم من تباين آراء علماء الدلالة حول جوهر العملية الدلالية، فإن البحت الدلاليي أخذ مسارات جديدة بعد وقوع التأكيد على أن اللغة هي نظام تستظافر فيه جملة من الأنظمة الفرعية كنظام البنى التركيبية، ونظام البنى المعجمية، والبينى الصوتية، والبنى الدلالية، ضمن نسق محكم أطلق عليه

<sup>(1)</sup> ح. غريماس، البنية الدلالية، ص97 من مجلة الفكر العربي المعاصر، ترحمة ميشال زكريا، العدد 19/18 السنة 1982.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سمات المعنى: وحداب المعنى الصغرى.

<sup>&</sup>lt;sup>ر57</sup> المرجع السابق، ص97.

العلماء مصطلح النحو الكلي (Universal Grammar)، واتجه الباحثون إلى الكشيف عن هذا النسق وتحديد معالمه وسماته، وهذه مرحلة مهمة ارتقى اليها البحث الدلالي حيث "يلاحظ تشومسكي أن ما طبع البحث اللغوي في السنوات الأخيرة- هو تحول من العناية باللغة إلى العناية بالنحو، وهو تحول من تجميع العينات وتنظيمها أو دراسة لغة خاصة أو الخصائص العامة لكثير من اللغات أو كل اللغات إلى دراسة الأنساق التي توجد فعلاً في الدماغ وتساهم في تفسير الظواهر المالحظة "(1). وقد أسهمت فكرة تشومسكي في توليد جملة من الأفكار طرحت كاستفهامات تقتضى أجوبة ولو على وجه الافتراض، من ذلك السؤال حول كيف تنتظم اللغة كجملة من البني في شكل أنساق نظرية داخل الدماغ؟ إن وجود هذه الأنساق داخل الدماغ يترتب عليه الكشف عن المعرفة اللغوية الباطنية لمتكلم اللغة وضمنها الاهتمام بالجهاز الداخلي الذهني للمتكلمين عوض الاهـتمام بسلوكهم الفعلي، وأقصى ما وصلت إليه البحوث اللغوية الدلالية هو بروز نموذج جديد للتفكير في نظام اللغة، المركب من أنساق مختلفة بحيث بزغ زمن التركيب مع نظرية تشومسكي (2) في النحو التوليدي التي تقوم على أساس تحليل السلسلة الكلامية إلى وحدات من الرموز، لتعيد تشكيل ليس السلسلة الكلامنية وحسب بل سلاسل كلامية لا متناهية، وذلك إشارة إلى أن الدماغ البشري مركب فيه قواعد إنتاج لأحداث كلامية سليمة في التركيب والدلالة معا، وعلى الرغم من أن تشومسكي قد أغفل في بحوثه الأولى النسق الدلالي إلا أنه تدارك ذلك، خاصة بعد تلك الإسهامات التي تقدم بها العالمان كاتر وفودور، وأعاد الاعتبار إلى الوظيفة الدلالية للتركيب، وعدل في رسمه البياني الذي تسناول فيه السمات البنيوية التي تتألف منها الجملة، مضيفاً المكون الدلالي وإن كانت البنية الدلالية محتواة في ما سماه تشومسكي "بالسلاسل المعقدة" وتوضيح ذلك فيما يلي:

الرسم قبل التعديل:<sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> عبد القادر الفاسي، الفهم في اللسانيات واللغة العربية.. ص45. (2) المرجع السابق، ص65. (3) المرجع السابق، ص65. (3) المرجع نفسه، ص66.

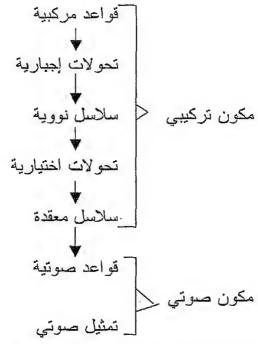

ما يلاحظ هو غياب المكون الدلالي في الرسم البياني، إلا أن هناك مرحلة مهمة تقع بين المكون التركيبي والمكون الصوتي وهو ما سيغير فيه تشومسكي في الرسم الثاني وذلك بتحليله للسلاسل المعقدة.

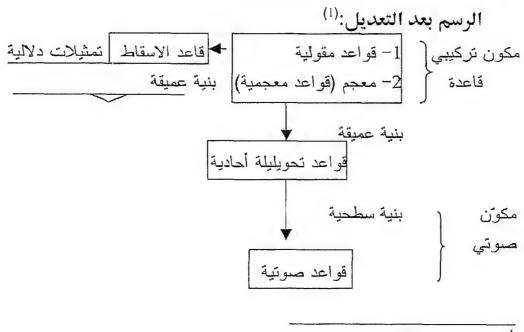

ما يلاحظ هو بروز البنية العميقة والبنية السطحية ولعل ذلك ما خول تشومسكي إضافة الحلقة المفقودة في الرسم الأول، ونعني بها، المكون الدلالي، إذ البنية العميقة هي التي تنطوي على التمثيل الدلالي الذي يتحول إلى بنية سطحية وفق قواعد التحويل متشكلاً في تمثيل صوتي.

وغدا المبحث الدلالي، واسع الأرجاء بحيث انكب الدارسون يتناولون جانباً واحداً من جوانبه، فيبدو عميقاً متشعباً فمن ذلك أن اهتدوا إلى وضع قواعد. سلامة التركيب، وسلامة الدلالة، مستوحين ذلك من قواعد الإسقاط التي وضعين تشومسكي، فلكي يودي التركيب الدلالة المعنية، وجب أن يكون سليماً في عناصره، وكذلك الشأن لسلامة الدلالة وهو ما يوضعه الرسم البياني التالي: (1)



وبعد تخصيص الدلالة في التركيب اللغوي، توسعت الدلالة لتشمل ما هو لغدوي وغير لغوي من الرموز والإشارات والسمات، وهو ما انبني عنه ميلاد السيميولوجيا كمنهج جديد في دراسة الدلالة بحيث لم تعد اللغة المحتكر الوحيد في البحث، إنما بسرزت أنظمة إبلاغية أخرى أهمها النظام الإشاري: فالسيميولوجية [كما تقول كريستيفا] هي لحظة التفكير في قوانين التدليل دون أن تبقى أسيرة اللغة التواصلية التي تخلو من مكان الذات"(2). إذن هناك وسائل التصال واللغة إحداها تستدعي دراسة في ماهيتها وعلاقاتها وكيفية حدوثها شم القوانين التي تنظمها كما قال الدكتور فيدوج: "إنتاج الإعلام عبر إشارات همو الموضوع الأساسي لعلم السيميولوجية الذي هو بحث في ماهية هذه الإشسارات وعلمتها وكيفية حدوثها أو إنتاجها ووظيفتها والقوانين التي تتحكم الإشسارات وعلمتها وكيفية حدوثها أو إنتاجها ووظيفتها والقوانين التي تتحكم بها "(3). إن الاطلم على القواعد العامة التي تتحكم في حياة الدلائل، يسمت بوضح أسس لمشسروع سيميولوجي يعنى بمعاينة إنتاج الدلالة ويحدد طرق

<sup>(1)</sup> المرجع السابق، ص67. (2) . نا المرجع السابق المراكة المراكة

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> د.فيارج، دلائلية النص الأدبي، ص9. <sup>(3)</sup> المرحع السابق، ص9-10.

وقواعد ذلك كما يبينه الكاتب فيدوج بقوله: "والسيميولوجية منهج يهتم بدراسة حياة الدلائل داخل الحياة الاجتماعية ويحللنا إلى مغرفة كنه هذه الدلائل وعلتها وكينونتها ومجمل القوانين التي تحكمها، ويعمل من جهة على دراستها بكل أبعادها واستعمالاتها وتعقيداتها دراسة شاملة وعامة لكل مظاهرها العلامية لأن ذلك يشكل جوهر ما يندرج ضمن أهدافها وغاياتها ومطامحها في تحقيق المشروع السيميولوجي. (1)

إن هذا المتحديد المسهب لعلم السيمياء جعله يحتل مكانه المؤثر ضمن الممنظومة الاجتماعية، إذ أضحى يشمل الإشارات الدالة اللغوية وغير اللغوية وتشترك جميعها في أدائها للقيمة الدلالية وفق شروط عامة.

في بحوثه حول فعالية الكلام والكتابة، ميز (رومان جاكبسون) بين عدة نظم تواصلية تتوزع في إطارين:

الإطار الأول: نظم لسانية تستخدم التراكيب اللغوية للتواصل والإبلاغ. والإطار الثاني: نظم سيمولوجية مستقلة نسبياً، عن النظام الألسني.

شم مسيز في النظم اللسانية بين اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة، والذي يوضعها ذلك الستمايز التاريخي الذي أشار إليه اللغويون في بحوثهم حول الصحوت والحرف وتمييزهم بين السامع والقارئ وبالتالي بين فعالية الكلام وفعالمية الكستابة، وخلص إلى أن الكتابة تبقى الأداة الأكثر فعالية في الخطاب التواصلي والإبلاغمي كونها تضمن استمرارية ومنفذ إلى المتلقي مهما تباعد المكان والزمان. (2)

لقد تطور البحث الدلالي تطوراً سريعاً منذ عهد بريال ودسوسير، حتى غدا فيه التنوع والاختلاف بين العلماء سمة مميزة وذلك لإغراقه في بحث المجرد، ولاتساع مساحة الدرس وظهور نظم جديدة زاحمت النظام اللغوي "إذ لم تعد اللغة إلا مجرد نقطة في فضاء رحيب تهيمن عليه امبراطورية السمات"(3). وأضحى النموذج السيميولوجي أحد النماذج الأكثر حضوراً في القراءات النقدية الأدبية باعتبار النص شبكة من العلامات الدالة، وإن أهم مظهر تطوري بدا عليه علم الدلالة ضمن السيميولوجية الحديثة هو اقترائه بالتفكير

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه، ص 6-7.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>Essais de linguistique generale Roman Jakobson, P. 101-102.

ردم د.عبدُ المالك مرتاض، بين السمة والسيميائية، ص9 بحلة الحداثة، العادد النان، 1993.

الفلسفي "ويعتبر موريس من الذين قدموا نموذجاً سيميولوجياً فلسفياً بحيث استطاع أن يميز بين الأبعاد الدلالية والأبعاد التركيبية والأبعاد الوظيفية للإشارة. فطبقاً لرأيه فإن العلاقة بين الإشارة والمجموعة الاجتماعية هي علاقة دلالية، والعلاقة بين الإشارة والإشارات الأخرى هي علاقة تركيبية أما العلاقة بين الإشارة ومستعمليها فهي علاقة وظيفية "(1)

إن العامل النفسي في إدراك القيمة الدلالية للعلامة ذو أهمية بالغة، فافيتراض وجود الكفاية اللغوية عند المتكلم يتوق إلى تحليل نفسي (المتكلم) لضيط هذه الكفاية مروراً بتحليل التركيب اللساني، ولذلك فالتحليل موحد بين اللسانيات النفسية، أوعلم النفس اللساني (psycholinguistiques) دون إغفال المركب الدلالي في العملية التي تتناول السلوك الكلامي بقصد الوقوف على البنى الذهنية المشكلة لدلالته، فالإحاطة بالجانب التصوري في العملية التواصلية يساهم بقسط وفير في اكتمال حلقات الفعل الدلالي...

إن ماهية علم الدلالة - كما أوضحناها - تناى عن كل تأطير وحصر، كما أن المباحث اللغوية الحديثة لاتخاذها طابع الشمولية في التناول والطرح، لا زال معها الدرس الدلالي يراوح مكانه ضمن المبحث السيميولوجي العام بين تحديد الماهية العامة، وتحقيق الأبعاد في إطار النظرية السيميولوجية الشاملة التي تحاول وضع المفاهيم الدلالية رهن التحقيق في المنظومة الاجتماعية الحديثة التي عجت فيها المعارف والعلوم، واحتيج في سبيل استثمارها لأنساق السانية دقيقة قد تضاف إلى النظم السيميائية غير اللغوية لأحداث وعي سيميولوجية، تتحقق معه النهضة المبتغاة.

<sup>(1)</sup> دلائلية النص الأدبي، فيادرج، ص15.

# الفصل الثاني: مباحث علم الدلالة الحدبيث

#### تمهيد:

إن المجال الذي يندرج في إطاره البحث الدلالي، يمكن حصره في دراسة طرفي الفعل الدلالي- الدال والمدلول- وما يتفرع عن ذلك من أبحاث تخص الدال من جهة والمدلول من جهة أخرى والعلاقة التي تجمع بينهما، وبناء على هذه الدراسة حدد موضوع علم الدلالة الذي يضم مباحث لغوية مختلفة ومتباينة لكينها مترابطة ومتكاملة، فبحث موضوع اللغة من جوانب مختلفة، كما تناول الدلاليون مسئلة التطور الدلالي فدرسوا أشكاله وأسبابه، ونشأت عن مبحث علاقة الدال بالمدلول مواضيع أخرى كموضوع أنواع الدلالة وأقسامها ومبحث الحقول الدلالية وما توصل إليه اللغويون في هذا المجال من نظريات وآراء علمية، كما برز موضوع المجاز بمفيومه العام وعلاقته بالتعبير الدلالي، وفي علمية، للسياق سنحدد مباحث علم الدلالة في العصر الحديث لنشاكل بها المباحث الدلالية التي تناولها الأمدي في مجال الدرس الأصولي وهذا من أجل مقاربة علمسية بين جانب من مباحث التراث المعرفي والمضامين الدلالية الحديثة لأن المسانية والبحث عن الأصول الأولية لها من دعائم ذهنية، وضوابط منهجية، اللسانية والبحث عن الأصول الأولية لها من دعائم ذهنية، وضوابط منهجية، ومصادرات استدلالية واستثمارات نفعية. (١).

<sup>(1)</sup> عبد السلام المسدي، اللسانيات وأسسنها المعرفية. ص7

# المبحث الأول: اللغة

لقد بحث موضوع اللغة في بداية نشأة علم الدلالة وعلوم الألسنية بوجه عام، من الجانب التاريخي، حيث اتسع مجال البحث في نشأة اللغة، وهي مسألة شخلت اهمتمام العلماء قديماً وحديثاً، أما في المرحلة الثانية فقد بحث موضوع اللغة بمنهج وصفي آني وهو منهج يأخذ در اسة اللغة من جانب بنيتها الداخلية باعتبار اللغة نظاماً من الرموز اللسانية أو مجموعة من الأصوات الدالة. كما تناول علماء الدلالة وظائف اللغة والنواميس الخفية التي تتحكم في نظام بنيتها وحركيتها التسي وسموها بالتعقيد. يظهر ذلك من اختلافهم في تعريفها. في يعرفها أحدهم بأنها نظام من الرموز والإشارات ويعرفها آخر بأنها مجموعة الأصوات الدالة أو أداة للفكر، بينما يحددها أنيس فريحة بقوله: "الواقع أن اللغة أكثر من مجموعة أصوات، وأكثر من أن تكون أداة للفكر أو تعبيراً عن عاطفة اللغسة جنزء من كياننا البسيكولوجي الروحي وهي عملية فيزيائية اجتماعية بسيكولوجية على غاية من التعقيد (2).

إن البحيث في أصل اللغة من المسائل الفكرية الصعبة التي بقي معها فكر العلمساء يدور في حلقة مفرغة، بحيث انقسمت آراؤهم حول تحديد نشأة اللغة، وبسرزت في ثلاثة اتجاهات: اتجاه يذهب إلى أن اللغة توقيفية طبيعية، واتجاه يذهب إلى أن اللغة عرفية اصطلاحية واتجاه ثالث يجمع بين الرأيين. وكان جل العلماء اللغويين يأملون التوصل إلى تفسير شامل لهذه المسألة، ولكنه لم يتمكنوا من ذلك وأضحت أبحاثهم لا تقدم لمسألة نشأة اللغة أي حل مقنع قد يفتح المجال أمام جهود الباحثين في هذا الميدان، بل إن المسألة از دادت تعقيداً، بكثرة الآراء والنظريات التي نشأت حولها مما حدا بالجمعية اللغوية الفرنسية ( de linguistique والنظريات التي أب إلى إصدار قانون يمنع إلقاء محاضرات في موضوع نشأة اللغة. إن اعتماد النظريات اللغوية الحديثة على معطيات مبنية على الحدس والافتراض، هو الذي أبعدها من التوصل إلى نتائج علمية دقيقة، ولقيت بعض هذه النظريات اعترافاً علمياً، لأنها استندت في تعليلها لنشأة اللغة على معطيات لغوية ملموسة من ذلك نظرية (bow waw) التي تذهب إلى أن أصل اللغة هو محاكاة لأصوات استقاها الإنسان من الطبيعة، تدعم رأيها بوجود ألفاظ مأخوذة محاكاة لأصوات استقاها الإنسان من الطبيعة، تدعم رأيها بوجود ألفاظ مأخوذة

<sup>(1)</sup> أطلق عليها سوسير مصطلح "ميكانيزم" محاضرات في اللسانيات العامة ص177. (2) أنيس فريعة نظريات في اللغة ص11.

مسن أصسوات تصدرها عناصس من الطبيعة كالزفزقة والخرير، والحفيف، والخشخشسة، والعسواء، والمسواء وما إلى ذلك، رأي مماثل تذهب إليه نظرية الأصسوات التعجبية العاطفية، وتفيد أن الكلمات الأولى التي نطق بها الإنسان، كانست أصوات تعجبية عاطفية تعبر عن ألم أو دهشة أو فرح من تلك الكلمات "أف" وي "أنين" وغير ذلك (1).

إن المنهج الوصفي الآني، يرمي إلى تحليل البنية الداخلية للغة، وذلك باستنباط الشبكة التنظيمية التي تبدو كنواميس خفية تنتظم في إطارها اللغة. يسرى جان بياجي أن اللغة مؤسسة اجتماعية تحكمها نواميس خفية مفروضة على الأفراد، تتناولها الأجيال بضرب من الحتمية التاريخية إذ كل ماضي اللغة حراهنا إنما هو منقول عن أشكال سابقة، هي الأخرى منحدرة من أنماط أكثر بدائية، وهكذا إلى الأصل الأوحد أو الأصول الأولية المتعددة (2).

هذه القوانين الخفية التي تنتظم في إطارها اللغة، تعود إلى الأصول الأولية للغة الخطاب وهي تشكل النظام اللغوي، وبذلك سعى اللغويون وعلماء الدلالة بوجه خاص، إلى تفكيك بنية هذا النظام لاكتشاف اللغة اكتشافاً علمياً، قد يقدم تفسيراً مقبولاً لمشكلات لغوية، في عالم أصبح يعتمد على اللغة في الاتصال والإعلام في مستويات رفيعة وهامة يقول بيار جيرو: "إن اللغة نظام من الإشارات وهي تخدمنا في إيصال الأفكار واستدعاء صور مفاهيم الأشباء التي تكونت في أذهاننا إلى ذهن الآخرين (3).

إن السدرس الدلالسي الحديث يهدف أساساً إلى التعرف على القوانين التي تشرف على النظام اللغوي، وذلك بتحليل نصوص لغوية بقصد ضبط المعاني المختلفة بأدوات محددة وفي هذا سعي إلى تنويع التراكيب اللغوية لأداء وظائف دلالسية معينة، وهذا التنويع هو الذي يثري اللغة إثراء يحفظ أصول هذه اللغة ولا يكون حاجزاً أمام تطورها وتجددها، ويمكن في خضم هذا البحث على النوامسيس الخفية "خلق" نواميس لغوية جديدة لتشرف على النظام الكلامي والخطابي بين أفراد المجتمع الواحد، يقول عبد السلام المسدي شارحاً ذلك بستعريفه لدور النحوي: "أما النحوي - نعني فقيه اللغة بالاصطلاح المطرد فمرامه أن يعي وجود اللسان من خلال وجود الكلام، ويأتي عالم اللسان ليكون

<sup>(1)</sup> أنيس فريْحة نظريات في اللغة ص17-18

<sup>(2)</sup> عباد السلام المسادي اللسانيات وأسسها المعرفية، ص 161.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> بيار جيرو، ترحمة د. منذر عياشي علم الدلالة – ص51

همسه الوعسي باللغة عبر إدراك نواميس السلوك الكلامي(1) وأشارت البحوث الدلالسية، في خضم بحثها في موضوع اللغة، إلى أن اكتساب التراكيب اللغوية يخضيع إلى التلقائية والعفوية أثناء الحدث الكلامي، غير أن هذه التلقائية تحمل في جوهرها تلك القواعد التي تحدد للغة الخطاب والتواصل إطارها، ويتعرف المجتمع اللغوي على سننها ويتمرس في توظيفها، يوضح عبد السلام المسدي ذلك قائلًا: "إن الحدث الكلامي يكتسب تلقائياً عن طريق التحصيل بالأمومة، غير أن هذا الاكتساب الأمومي، سرعان ما يتحول إلى ضرب من الإدراك الخفى بقوانين تلك اللغة ذلك أن الظاهرة اللسانية من شروطها الأولية، أنها عقد جماعيى يلتزم به الفرد ضمنياً بعد أن يحذق استخدام ما تنص عليه بنوده الصسوتية والنحوية والمعجمية والدلالية"(2). وإلى هذه السنن اللغوية ذاتها أشار نوام تشومسكي في سياق حديثه عن البنية السطحية والبنية العميقة للغة، محدداً مسسألة الأداء الكلامسي والكفاية اللغوية التي تتيح للفرد التوصل إلى نسج جمل كشيرة وجديدة، بواسطة ما يحمل ذهنه من قواعد وسنن لغوية. يشرح ريمون طحان هذه العملية اللغوية بكيفية مفصلة فيقول: "إن البني السطحية نتيجة آلية وميكانيكية لبني كانت في الأعماق ودفعتها اللغة إلى السطح، ويبدو أن البني العميقة هي أسس التفكير وهي التي تستوعب المفاهيم، وأن البني السطحية تقوم فقط بصوغ المفهوم على شكل جملة أصولية، ويبدو أن هناك تماثل بين هياكل اللغسة وهياكل الذهن، وتصبح البني الفكرية الخفية، قوالب لغوية بارزة واللسان مرآة صادقة تعكس صورة الفكر "(3).

إن تعميق البحث العلمي في اللغة، مكن من تجاوز البنى السطحية لهذه اللغسة إلى بنى عميقة تكشف عن الشبكة الداخلية التي تصنف الأداءات اللغوية وتسستمر معها عملية التواصل والإبلاغ إذ، "ليس للساني من مهمة في خاتمة المطاف، سوى استباط الشبكة التصنيفية التي تقوم عليها الظاهرة اللغوية مما يتيح له استطلاع مقومات الانتظام الداخلي عبر اكتشاف النواميس المحددة لبنية اللغة والمحركة لوظيفتها في أن معاً "(1).

إن اللغة تشكل مجموعة الخبرات اللغوية للمجتمع والتي تراكمت عبر

<sup>(1)</sup> عبد السلام المسدي: اللسانيات وأسسنها المعرفية، ص104.

ردي المرسع السابق ص 31.

<sup>(3)</sup> ريمون طعمان: الألسنية العربية ص144.

<sup>(</sup>h) عبد السلام المسادي: اللسانيات وأسسها المعرفية، صـ30.

مراحل التاريخ، وهي لهذا نظام كامل لا يمكن أن يوجد لدى فرد واحد. وقد علي أن يعبر باللغة على على أن يعبر باللغة على على أن يعبر باللغة على كل ما يدور بخلده من أفكار وأشياء "(1) ولذلك تقف اللغة عاجزة عن الإلمام بكل ما يريد أن يفصح عنه الإنسان، من أفكار ومشاعر، ومع ذلك تبقى اللغة الأداة الأساسية للتعبير ولتمييز اللغة كنظام واستخدام الإنسان لهذا النظام قسم سوسير دراسة اللغة إلى قسمين:

1- در اســة جوهــرية موضــوعها اللغــة المعنية التي هي اجتماعية في جوهرها ومتكاملة في نظامها.

2- دراسة تتناول الاستخدام الفردي للغة باعتباره تطبيقاً علمياً لنظام اللغة المستكامل السذي هو عبارة عن مجموعة من العلامات المختزنة في العقال الجمعي، ولا تنطق لأنها ليست فردية (2). يشرح سوسير بكيفية مفصلة النقابل الذي تشكله اللغة بنظامها، والأداء الفردي لهذا النظام مشسبها اللغة بالقاموس الذي توجد فيه الكلمات صامتة غير منطوقة، صالحة للنطق والاستعمال، وإنما يستخرج منه الفرد بحسب الحاجة اليها وبحسب الاختيار وهي القاسم المشترك بين أفراد المجتمع اللغوي وتوجد في حاصل جمع عقولهم جميعاً وإذا استطعنا أن نستخرج الصور الكلامية المختزنة في عقول جميع الأفراد في مجتمع لغوي واحد، فإننا سنلمس تلك الرابطة الاجتماعية التي تربطهم جميعاً وهي ما يسمى "باللغة المعينة" وهي لا تمكن أن تكون كاملة في ذهن أي فرد بعيسنه، بل لا تكتمل إلا في الوعي الجمعي وتمثلها هذه المعادلة الحسابية: (3) 1+1+1+1+1=1

وما يلاحظ على المناهج التي تناولت اللغة كمادة للبحث، أنها تختلف من مرحلة لأخرى لاختلاف النمط الفكري والعلمي الساندين في العصر، فيمكن أن نذكر المنهج السلوكي، الذي يعتبر اللغة مجموعة عادات صوتية يكيفها حافز البيئة، ويفترض أصحاب هذا المنهج حصول الاستجابة الكلامية للحافز على نحو شبيه في الواقع إلى حد كبير بما يحصل عند الحيوان. وهناك المنهج العقلي المستمد أساساً من فلسفة ديكارت، وينظر هذا المنهج إلى الأداء الكلامي،

<sup>(1)</sup> ستيفن أولمان ترحمة ك مسلم كمال بشر: دور الكلمة في اللغة صر6.

<sup>38-37:</sup> p cours de linguistique generale f. de saussure (2). المرجع السابق صر 37-38.

كونه يخفي وراءه معرفة ضمنية بقواعد معينة، ويحرص العقلانيون على تبيان السين القاعدية في السنظام اللغوي، بغية التوصل إلى إدراك الآلية العقلية المحركة لعمل اللغة (1).

هـذا التـناول الغـوي الموسوم بالتحليل العميق لبنية اللغة الداخلية، يبين المـدى الذين توصلت إليه الدراسات اللسانية والدلالية في العصر الحديث، فلم تعـد الدراسـة تكتفي بالوصف السطحي للظاهرة اللغوية فحسب، وإنما تلاقح العلـوم الحديثة من فلسفية ونفسية واجتماعية، أثرى المنهج اللغوي المعتمد في اسـتنباطات سـنن اللغة وقواعد نظامها، وتمكن العلماء معه إلى تحديد وظائف اللغـة حسب العملية التواصلية، حيث يميز رومان جاكسون في الحديث اللساني ست وظائف هي(2)

- 1- الوظيفة المرجعية (referentielle): وهي تعني إشارة اللغة إلى محتوى معين لإيصاله إلى أذهان الآخرين وتبادل الرأي معهم.
- 2- الوظيفة التعبيرية أو الانفعالية (emotive): وهي التي تشير فيها اللغة إلى موقف المرسل من مختلف القضايا التي يتحدث عنها.
- 3- الوظيفة الإنشائية (conative): تظهر في اللغة التي يتوجه بها إلى المخاطب قصد لفت انتباهه إلى أمر أو طلب منه القيام بعمل معين.
- 4- الوظيفة الورالسنية (Metalinguistique): وهي تعكس شعور المعبر بنظام التواصل وتتمحور حول اللغة نفسها.
- 5- وظيفة الاتصال (phatique): وهي تقوم على تعابير تتيح للمرسل إقامة الاتصال أو قطعه .
- 6- الوظيفة الشعرية (poetique): وهي تتمحور حول اللغة باعتبارها تحمل ظلالاً من المعانى والقيم الدلالية.

هـذه الوظائف الست هي التي تتمحور في إطارها العملية الإبلاغية التي تستخذ اللغة كخطاب يؤدي الدلالات المقصودة في الأحوال العادية، وهي تشير السي مدى العمق العلمي التحليلي الذي سارت عليه الدراسات اللغوية الحديثة، من أجل إبراز القيم الجوهرية في اللغة باعتبارها أهم نظام للتواصل. يقول

<sup>(1)</sup> د. ميشال زكريا: الألسنية (علم اللغة الحديث) المبادئ والأعلام ص73-74.

intiation aux problemes des وكتاب 54 وكتاب lingustiques contemporaires c. fuchs et p. le goffi c. p. 115-

سوسير: "إن اللغة هي نظام من العلامات المعبرة عن أفكار، وبهذا ومقارنة بالأنظمة التواصلية الأخرى كنظام لغة الصم البكم أو نظام الطقوس والشعائر أو الإشارات العسكرية، وما إلى ذلك تبقى اللغة الأهم من هذه الأنظمة"(1).

ويدعم هذه الفكرة الدكتور أحمد مختار عمر بقوله: "ورغم اهتمام علم الدلالمة بدر اسمة السرموز وأنظمتها حتى ما كان منها خارج نطاق اللغة، فإنه يركز على اللغة من بين أنظمة الرموز باعتبارها ذات أهمية خاصة بالنسبة للإنسان. (2).

هذه الجوانسب من مبحث اللغة كما تناولته الدراسات الألسنية والدلالية الحديثة، والتي كانت ترمي إلى تأسيس رؤية علمية شاملة، تبرز الدور الوظيفة الأساسي للغة، وذلك بتفكيك بنيتها الداخلية للتعرف على الشبكة التنظيمية التي تشرف على عملية التواصل والإبلاغ، وهو ما دأب عليه علماء اللسانيات والدلالية في دراسيات مستفيضة، استعانت بمناهج علمية مختلفة أحدثت في مبحث اللغة نقلية نوعية، وأنتجت نظريات - رغم قدمها - ما زالت تعتمد كمراجع في البحث اللغوي المعاصر.

# المبحث الثاني: الدال والمدلول:

من أهم القضايا الدلالية التي تناولها عاماء الالسنية والدلالة، مسألة الدال والمدلول والعلاقة بينهما، كانت القضية في بداية طرحها في الدرس اللغوي، تقتصر على اللفظ والمعنى وباتساغ مجال علم الدلالة أضحت المسألة تتعلق بالدال والمدلول سواء أكان الدال لفظا أو غير لفظ، واللغة في الأخير ما هي إلا علاقات تربط دالا بمدلوله، ضمن شبكة تنظيمية، ذلك أن الدال لا يحمل دلالته في ذاته إنما منبع الدلالة هي تلك التقابلات الثنائية التي تتم على مستوى الرصيد اللغوي، يقول في ذلك د. عبد السلام المسدي: "اللغة هي مجموعة من العلاقات الثنائية القائمة بين جملة العلامات المكونة لرصيد اللغة ذاتها، وعندئذ نستسيغ أيضاً ما دأب عليه اللسانيون من تعريف العلامة بأنها تشكل لا يستمد قيمته ولا دلالته من ذاته، وإنما يستمدهما من طبيعة العلاقات القائمة بينه وبين سائر العلامات الأخرى"(3).

cours de linguistiques generale f .de sausure (1) علم الدلالة ص 12.

<sup>. (3)</sup> عباء السلام المسادى: اللسانيات وأسسها المعرفية، ص 30.

وقد خصص سوسير حيزاً واسعاً لدراسة مسألة الدال والمدلول، وأطلق مصطلح الدليل اللساني على وجهي العملية الدلالية (الدال والمدلول) فالدال هو القيمة الصوتية أو الصورة الأكوستيكية، أما المدلول فهو المحتوى الذهني أو الفكري(1).

إن علم الدلالة، يقوم على أساس تحديد العلاقة بين الدال والمدلول وهي علاقة لا يمكن ضبطها إلا إذا تعرفنا على طبيعة كل من الدال والمدلول وخواصهما، وفي هذا الإطار فإن الدال اللغوي لا يمكن بحال من الأحوال أن يحيلنا على الشيء الدي يعنيه في العالم الخارجي مباشرة، وإنما مرورا بالمدلول أو المحتوى الذهني الذي يرجعنا إلى الشيء الذي تشير إليه العلامة اللسانية، فالعلامات اللسانية حسب النموذج السوسيري تقتضي توفر ثلاثة شروط:

أ-أن تكون العلامة اللسانية دالة على المعنى.

ب-أن تكون مستعملة في مجتمع لساني يفهمها.

ج-أن تنتمي إلى نظام من العلامات اللغوية.

ويمكن تقديم علاقة العلامة اللسانية بالمدلول والموجود في الأعيان على النحو التالى:

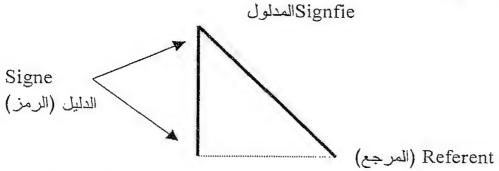

فالمرجع يعني الشيء الخارجي الذي يحيلنا عليه الدليل اللساني، وهو عالم غير لغوي، وهو لا يحدد فقط بالأشياء المادية المحسوسة، فكثير من المراجع لا توجد إلا في إطار الخطاب اللغوي فمثلاً "حب" أو "صداقة" تسجل في الخطاب اللساني، ولكن لا نجد قيمتها الدلالية الحقيقية إلا داخل المجتمع اللغوي. وهذا المثلث، الذي يوضع العلاقات التي يقيمها الرمز اللغوي مع الدال والمدلول

cours de linguistiques generale f. de saussure p. 99 (1)

والمرجع، يبرز أن العلاقة بين الدال والمرجع هي منقطه وذلك للدلالة على أن استحضار المسرجع يمسر غالباً عبر المدلول، وتترك حالات قليلة يمكن أن يستحضر فيها المرجع بواسطة الدال وذلك مثلاً في الأسماء الأعلام (1).

واتخه منحى دراسة الدليل اللساني في المباحث الدلالية، عدة أبعاد ترمي السي تعميق الدراسة لرصد العلاقة التي تجمع الدال بالمدلول، وأخذ علم الدلالة بالمسبادئ اللسانية التهي كتب لها النجاح في علم الأصوات الوظيفي، ورسم العلماء منهجاً لدراسة طرفي الفعل الدلالي، أو الدليل اللساني بمصطلح سوسير وحددوا جانبين رئيسيين لهذه الدراسة:

1-التحاسيل الداخلي للدلسيل وذلك بتحليل المدلول بأساليب مختلفة برده واختزاله إلى صفاته الدلالية.

2-التحايل الخارجي للدليل، أي تحليل علاقات الدليل ببقية المعجم في إطار الحقول الدلالية (2) وتفرعت المباحث الدلالية في العصر الحديث لتشمل عناصر الدلالة الثلاث: الدال والمدلول والمرجع، وحرص العلماء على التأكيد أن علم الدلالة يختص بدراسة المدلول محدداً في سبيل ذلك معايير علمية "فالمدلول يتحدد بواسطة الوحدات المجاورة لله، وكل تغير يصيب وحدة ما من وحدات النظام يمكن أن ينعكس على مجموع أو جزء من هذا النظام (...) فقيمة وحدة ما هي ذات طبيعية علائقية (relationnel) وهذا لا ينفي على كل حال الوجود الإيجابي للمدلول كوحدة معجمية (6).

ويمكن أن تجمع عناصر الدلالة، في دراسة متكاملة تدخل ضمن مباحث الحقول الدلالية، التي تنتظم وفقاً للمنهج التصنيفي التنظيمي في دراسة الأدلة ومحتوياتها، لأن الدراسة التي تناولها الدال تسحب بالضرورة لتتناول المدلول ومن شم المرجع. فتقسيم الدراسة العلمية لمؤلفات الدلالة الثلاثة ليس سوى تيسير منهجي، يعتمد في تفكيك البنية الواحدة ذات المكونات المتحدة ليعيد تركيبها مرة أخرى لتكون الدراسة ذات طابع شمولي متكامل.

linguistique françaises, intiation a la problematique de structurale tomel j. L. chiss. J. filliolet, d p. 118-119 maigueneau

<sup>(2)</sup> سالم شاكر ترجمة محمد يحياتين مدخل إلى علم الدلالة، ص 21

إذا كانت اللسانيات تركز اهتمامها على دراسة "الدال" من جوانبه المختلفة، فإن علم الدلالة - كما أسلفنا - يعني، بالأخص، بالجانب المفهومي "للدال" فيتناول ضمن مباحثه العلاقة التي يقيمها "المدلول" مع الأشياء، وعلاقته ببقية المدلولات داخل السياق اللغوي، يوضح موريس أبو ناضر ذلك بقوله: "يعرف علم المعاني أو علم الدلالت الألسنية، وعلى الأخص الجانب المعنوي من هذه الدلالات، أي المدلول، والمدلول يدرس على ضوء هذا العلم من عدة جوانب:

أ-الجانب الأول: يتمثل في العلاقات التي يقيمها المدلول مع الأشياء التي يومئ إلى المعالم المعال

ب-الجائب الثاني: يتمثل في العلاقات التي يقيمها المدلول مع غيره من المدلولات.

ج-الجانب الثالث: يتمثل في العلاقات التي تنشأ بين السمات الأساسية التي تتكون منها المدلو لات(1)

قصد يكون الدال أكثر من مدلول يتحدد وفق السياق اللغوي، ومن ثم قد يكون المعنى أساسياً أو ثانوياً تصريحياً أو إيمانياً، وقد يحمل الدال قيماً دلالية تسمى القيم التعبيرية أو الأسلوبية يذهب بيار جيرو إلى التأكيد أن للكلمة أكثر مسن معنى تصريحي وآخر إيمائي، نظراً للتداعيات التي يمكن أن تحدثها أثناء الاستعمال، فأي كلمة قد تستدعي قيماً اجتماعية أو ثقافية أو حتى قيماً انفعالية، تعكس صورة قائلها وتحدد بعض ملامح الجانب النفسى فيه (2).

وتوصل علماء الدلالة في العصر الحديث، إلى تصنيف للمدلولات بالاعتماد على عدة طرق، حددها الدكتور موريس أبو ناضر منها.

1-الطريقة الشكلية: وهي تعني تصنيف المدلولات وفقاً للشكل الذي يجمعها في بنية واحدة بتفرعها عن أصل واحد يبرز القرابة بينها مثل: علم- يعلم- تعليم- معلم..

2-الطريقة السياقية: وتفيد أن المدلولات تصنف باعتبار المعنى الذي ترد

را) انظر مقال: مدحل إلى علم الدلالة الألسيني د. موريس أبو ناضر، مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد 18 - 19. السنة 1982. ص 34.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> بيار حيرو، انظر علم الدلالة، ترحمة د. منذر عياشي صـــ16-63-63.

من خلاله في السياقات المختلفة.

3-الطريقة الموضعية: وهي تعني أن المدلول يتحدد من خلال الموضع والموقف الذي يكون فيهما المتكلم.

4-الحقول الدلالية: وهي تكشف عن القرابة المعنوية بين المدلولات.

5-التحليل المؤلفاتي: وهو يفيد أن المدلول يعين انطلاقاً من مؤلفات الكلمة الأساسية أو ما يطلق عليه باللكسيم "مثل لكسيم" امرأة يحوي المؤلفات التالية: أنثى +بالغ +بشر (1).

أما دراسة (المرجع) عند علماء الدلالة فإنها لم تحسم ذلك الجدل الدائر حول تحديد الموجودات في عالم الأعيان، بحيث أن المرجع الذي يحدد في المياق اللغوي أو في الصيغة المعجمية لا يمكنه أن يحيل إلى الشيء المعين في العالم الخارجي إحالة دقيقة، ذلك أن الموجودات في العالم الخارجي، تتميز بالتصنيف المنتعدد والمتداخل حتى داخل الحقل الواحد الذي يضم موجودات مسائلة، ذلك "أن التحديد المرجعي يقع في الخطأ اعتبار علاقة: دال مدلول علاقة تسمية (...) في حين يتعين علينا أو لا عند إقدامنا على وصف المدلول، استباط الصفات المشتركة التي تلازم (المراجع) التي قد ينطبق عليها (دليل) ما فكوننا قد شاهدنا كرسياً واحداً، لا يخبرنا بالخصائص (الفيزيائية والوظيفية) اللصيقة بمجموعة لا متناهية من الأشياء التي تكون جنس الكرسي "(2) وإلى الموضوع الذي يقابلها بل يشمل أيضاً جميع الارتباطات التي تبعثها اللفظة في رأبي مجرد الموضوع الذي يقابلها بل يشمل أيضاً جميع الارتباطات التي تبعثها اللفظة في أذهاننا"(3).

ويبقى تحديد الشيء الخارجي في عالم الموجودات بكيفية لا تعيق عملية الإبلاخ والتواصل، من المسائل التي ما زالت تشغل اهتمام علماء الدلالة في العصر الحديث، خاصة وأنهم توصلوا إلى تنظيم دلالي في هذا المجال مفاده أن معرفة شيء من الأشياء، ينبغي فيه اعتباره جميع مستلزمات هذا الشيء بحيث يتميز عن غيره ولا يلتبس في تحديده أو تعيينه.

أما المسألة الأخرى في المبحث الدلالي والتي كانت مدار الدارس اللغوي

<sup>(1)</sup> مقال: مدحل إلى علم الدلالة الأنسي. موريس أو ناضر: مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد 19/18، السنة 1982، ص34–35.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سالم شاكر: ترحمة محمد حباني، مدخل إلى علم الدلالة؛ ص23. يعياتين. ن<sup>(3)</sup> عمله مضطفى: بدوى كولردج ص97

في التراث المعرفي إحدى أسس الدرس اللساني الحديث، فهي العلاقة بين الدال والمدلول أهي عرفية اصطلاحية أم اعتباطية لا تخضع لأية معيارية قسرية تخلو من العلل العللي وأثارت قضية اعتباطية الدليل اللساني أو عرفيته منذ سوسير حثيرا من الجدل، وكان دوسوسير أول من وضع نظرية لسانية تتم عن فهم عميق لطبيعة العلاقة بين العلامة اللسانية ومدلولها، حيث يقول توليودومورو (tulio de mauro) وهو يعاين هذه المسألة في كتاب سوسير "محاضرات في اللسانيات العامة": "إن سوسير وجد في مبدأ اعتباطية العلامة اللساني، مما كان يصبو إليه من أجل إرساء نظرية لسانية، إضافة إلى أن سوسير في سياق حديثه عن اعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول - في بدء القماء دروسه على تلاميذه الم ينته سوى من الخطوة الأولى في طريق الفهم العميق لمبدأ الاعتباطية. هذا يعني أن المفهوم العميق لهذا المبدأ عند سوسير، لا ينبغي تحديده انطلاقاً من الصفحتين 101—102 من الكتاب لكن من قراءته كله"!).

إن الاعتباطية في الاقتران العرضي بين الدال والمدلول، تعتبر الخلية الحيوية التي تشرف على عملية التوالد الداخلي في اللغة، إذ يتم استحداث تراكيب وصديغ لغوية جديدة في صلب اللغة وابتكار مدلولات لها ذلك أن الألفاظ تمتلك من المرونة ما يمكنها من عبور المجالات الدلالية باعتماد معيار السنقل الدلاليي، أو تغيير مجال الاستعمال، وإن المدلولات تستطيع كذلك أن تجاز سلسلة من الأدلة مرتدية بعضها مكان البعض الآخر، وذلك إذا اعتمدت في سياقات معينة يحددها الموقف المعين. يشرح ذلك الدكتور عبد السلام المسدي بقوله: "إن التوالد المستمر في رصيد اللغة سببه سمة العرضية في حصول الألفاظ دوال على المعاني، وبهذا يتسنى الجرم بطواعية الألفاظ على الألفاظ على الألفاظ على ارتداء على الناف الخاط بعضها مكان بعض، كما تسنى البت بحكم علاقة الإنسان باللغة وموقعه الفاعل منها – في أمر استحداث المركبات الدلالية أصلاً بابتكار المدلول الذي لم يكن، ثم صناعة دال له فيلتحمان، ومن التحامهما يتكون مثلث للم جديد"(2).

notes bio – graphiques et critiques de cours de hnguistique (أ) generale p. 343 (2) اللسانيات وأسسنها المعرفية، ص 95.

ولا تتوفر للغة هذه الحركية المتجددة في بنيتها، إذا لم تخضع علاقة الدال بسالمدلول إلى (معيار) الاعتباطية الذي لا يقيد دالا بمدلوله، وإنما يكسب اللغة مرونة وقدرة على تجديدها كلها بابتكار مكونات أخرى. وتعميق البحث اللغوي في مسألة العلاقة بين طرفي الفعل الدلالي، أدى إلى الاعتقاد بأن اتصال الدال بمدلوله لم يبن على (معيار) الاعتباطية إنما الذي يوحي بوجود هذا المبدأ، هو قدم العلمة التي ربطت الدال بمدلوله، حتى ليخال إلينا أنه لا وجود لعلة تجمع بينهما. يوضيح بيار جيرو ذلك بقوله: "إن كل الكلمات تحتوي على العلة في السينها بها زمناً طويلاً إلى حد ما. وعلى هذا فإن العلة تكور إذن إحدى السمات الرئيسية للإشارة اللسانية" (1).

إن (معيار) الاعتباطية في العلاقة الدلالية المعتمد في النظام اللغوي، تتحدد على أساسه العملية الإبلاغية والتواصلية، ذلك أنه كلما تحققت العلاقة الاعتباطية بكتافة في لغة الخطاب، كلما بلغ النظام التواصلي مداه وانتهى الجهاز الإبلاغي إلى حده الأوفى، ويدل ذلك على الطاقة التعبيرية الكبيرة التي تتوفر عليها اللغة المبينة علاقتها الدلالية على أساس الاقتران العرضي أو التعسفي، يبين المسدي ذلك بقوله: "إن مقبولية العلاقة بين الدال والمدلول في كل نظام تواصلي على أساس الاقتران المنطقي، تتناسب تناسباً عكسياً مع طاقة ذلك النظام المعتمد في الإبلاغ(...) فكلما ثقلت كثافة التعسف الاقتراني في أي نظام إخباري، نزع نسقه الدلالي إلى طاقته القصوى. فالشحنة الاعتباطية في كل واقعة تواصلية هي المولد الدائم لسعة القدرة الإبلاغية التي تلتئم فيها"(2).

فالدلالة تكون قابلة للاتساع، كلما كانت العلة مختفية غير معروفة ذلك أن الارتباط القسري الذي جمع الدال بمدلوله، كان في البدء عن طريق علة جوهرية هي التي أعطت لهذا الارتباط مرونته، بحيث يحدث امتداد في المجال الدلالي للفظ، "فيجب على العلة أن تختفي إذن لمصلحة المعنى أما إذا حدث العكس فإنها ستقلص المعنى وتهدمه" (3).

هـذه - مجملـة - هـي المباحث الدلالية التي تناولت في مجالها الدراسي مسالة الدال والمدلول، وما تفرع عنها من مسائل أخرى، أضحت مواد الدرس الدلالي الحديث الذي اعتمد منهج التحليل والتفكيك لبنية النظام اللغوي، وإظهار

<sup>(1)</sup> بيار حيره علم الدلالة - ترجمة د. منذر عياشي ص46.

<sup>(2)</sup> اللسانيات وأسسها المعرفية: ص74

ردى بيار حيرو علم الدلالة - ترجمة د. منذر عياشي، ص50

مكوناته الأساسية قصد بحثها، وإيجاد العلائق التي تجمع بينها.

# المبحث الثالث: أقسام الدلالة

من المباحث اللغوية التي أثارها الدرس الدلالي، بناء على العلاقات التي تجمع الدال بمدلوله، مبحث أقسام الدلالة وأنواع المعنى. فإذا كان تحديد معنى الكلمة ينتم بالرجوع إلى القاموس اللغوي، فإن ذلك لا يمكن أن ينسحب على جميع الكلمات التي ترد مفردة أو في السياق، ولذلك ميز اللغويون بين معان كثيرة أهمها:

- 1-المعنى الأساسي أو التصوري: وهو المعنى الذي تحمله الوحدة المعجمية حينما ترد مفردة .
- 2-المعنى الإضافي أو الثانوي: وهو معنى زائد على المعنى الأساسي يدرك من خلال سياق الجملة .
- 3-المعنى الأسلوبي: وهو الذي يحدد قيم تعبيرية تخص الثقافة أو الاجتماع.
  - 4-المعنى النفسي: وهو الذي يعكس الدلالات النفسية للفرد المتكلم.
- 5-المعنى الإيحائي: وهو ذلك النوع من المعنى الذي يتصل بالكلمات ذات القدرة على الإيحاء نظراً لشفافيتها<sup>(1)</sup>.

وتقسيم المعنى في علم الدلالة يخضع لمبدأ عام ملخصه أن القيمة الدلالية للوحدة المعجمية لا يمكن اعتبارها دلالة قارة، إنما يخضع تحديد تلك القيمة لمجموع استعمالات هذه الصيغة في السياقات المختلفة، ولقد قسم العلماء السدلالات اعتمادا على معايير أخرى ترتكز على الإدراك لطبيعة العلاقة بين قطبي الفعل الدلالي، وهو لا يخرج عن ثلاث: اعتبار العرف، أو اعتبار الطبيعة أو اعتبار العقل، وعلى ذلك فالدلالة إما عرفية أو طبيعية أو عقلية. وأخضع علماء الدلالة تصنيف الدلالات بناء على أداء السياق للمعنى، "فالكلام أن يساق ليدل على بعض معناه، وإما أن يساق ليدل على بعض معناه، وإما أن يساق ليدل على معنى آخر خارج عن معناه إلا أنه لازم له عقلا أو عرفا"(2) واستناداً إلى ذلك فالدلالات ثلاثة أصناف.

<sup>(1)</sup> د. أحمد عنار عسر: علم الدلالة، ص 36-37-88-39.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> عباد الرحمن حسن حبنكه المياراني ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ص27

دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، وهذه الدلالات الثلاثة تندرج ضمن دلالة عامة هي الدلالة الوضعية التي هي قسم من الأقسام الدلالة اللفظية، وبناء على ذلك فأقسام الدلالة في العصر الحديث تتفرع إلى ستة أصناف يمكن تمثيلها في الترسيمة التالية:



ويمكن تحديد مفاهيم هذه الأصناف الدلالية، كما درج على تعريفها علماء الدلالة. فالدلالة اللفظية العرفية لا تتعقد إلا بتوفر ثلاثة أركان: "اللفظ، وهو نوع من الكيفيات المسموعة، والمعنى الذي جعل اللفظ بإزائه، وإضافة عارضة بينهما هي الوضع، أي جعل اللفظ بإزاء المعنى، على أن المخترع قال: إذا أطلق هذا اللفظ فافهموا هذا المعنى "(1) فالدلالة الوضعية، هي الدلالة العرفية أو الاصبطلاحية، حيث يتواضع الناس في اصطلاحهم على دلالة شيء ما، وبعد ذلك فالدلالة الوضعية يقتضي لإدراكها العلم المسبق بطبيعة الارتباط بين الدال ومدلوله، ففي الدلالة العرفية يقول المسدي: "لا يتسنى للعقل البشري من تلقاء مكوناته الفطرية ولا الثقافية أن يهتدي إلى إدراك فعل الدلالة إلا إذا ألم سلفا بمفاتيح الربط بين ما هو دال وما هو مدلول، وهذا الإلمام ليس بفعل الطبيعة ولا هي من مقومات العقل الخالص ولكنه من المواضعات التي يصطنعها المجتمع "(2).

أما الدلالة العقلية وتسمى كذلك الدلالة المنطقية، فهي التي يكون فيها العقل أمر إدراك طبيعة العلاقة التي تربط الدال بمدلوله، ويمثل لتعريفها عادة بدلالة الدخان على النار إذ يتم استحضار الدلالة الغائبة بحقيقة حاضرة والذي يربط بين الأمرين هو العقل وعلى هذا سميت الدلالة المستحضرة بالدلالة العقلية،

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> شـــرح مطالع الأنوار: التحتاطي ص28. نقلة عادل الفاخوري في كتابه علم الدلالة عند العرب، ص 16.

<sup>(2)</sup> اللسانيات وأسسها المعرفية، ص52.

يحدد المسدي هذه الدلالة وطرق إدراكها بقوله: "وفيها (أي الدلالة العقلية) يستحول الفكر من الحقائق الحاضرة إلى حقيقة غائبة عن طريق المسالك العقلية بمختلف أنواعها"(1) هذه المسالك المعتمد عليها في رصد الدلالة المنطقية تتحدد في ثلاثة:

1-مسلك البرهان القاطع: وهو الذي يتقيد بقيود المنطق العقلي، فإذا سألت عن جنس الحاضرين فأجبت بأن بعضهم ذكور عرفت أن بينهم إناث.

2-مسلك القرائن الراجحة: وهو الذي يفضي إلى تسليم ظني يأخذ في السبدء بمعطيات هي في منزلة "العلامات الدالة" وبواسطة القرائن المنطقية يستكشف "مدلول" تلك العلامات.

3-مسلك الاستدلال الرياضي: وهو يعني الانتقال من المعلوم فرضاً إلى المجهول تقدير أ(2)

أما الدلالة الثالثة فهي الدلالة الطبيعية، التي يعتمد في إدراكها على علاقة طبيعية يتم على أساسها الانتقال من الدال إلى المدلول، يقول عادل الفاخوري في تعريفها: "هي الدلالة، يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة طبيعية ينتقل لأجلها منه إليه، كدلالة الحمرة على الخجل والصفرة على الوجل"(3).

فالدلالــة الطبيعـية - إذن - فيها ربط بين حقيقة ظاهرة وحقيقة غائبة يتم علــى أساسها اقتران الدال بمدلوله اقترانا طبيعياً وهذا الاقتران الطبيعي "يتمثل فــي الــرابطة التي تكوّن ما يقع عليه الحس الإنساني وبين تفسير الإنسان لهذا المحسـوس، فأعراض الأمراض محسوسات يفسرها الطبيب تغيرات تربط بين كل منها وبين مرض معين (4) ويعزى وجود هذا الإرتباط بين الدال والمدلول إلــي السـنن الكونية التي تسير وفقها الطبيعة، فالحدث الطبيعي إذا تكرر أمكن للعقــل المــدرك أن يعقد بينه وبين الشيء الذي أحدثه، وبناء على ذلك "فالدلالة الطبيعـية هــي التي ليس بين الملزوم واللازم فيها ارتباط عقلي، إلا أن النظام المجرد عن ملاحظــة الــذي وضعه الله في الطبيعة قد أوجد هذا الترابط فإذا سألنا العقل المجرد عن ملاحظــة الــنظام الموجود في الطبيعة لم يجد تعليلاً عقلياً له غير أن الإختيار

<sup>(1)</sup> المرجع السابق، ص47

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، صر 50-51

<sup>(3)</sup> عادل الناخوري علم الدلالة، ص 42

<sup>(4)</sup> د. تمام حسان - الأصول - دراسة إبستيمولوحية للفكر اللغوى عناء العرب، ص319.

المتكرر للأحداث الطبيعية، قد نبه على وجود هذا الترابط في الواقع" (1).

أما الدلالة من حيث المفهوم فإنها تصنف كذلك إلى ثلاثة أصناف السرنا إلى يها سابقاً هي التي تمثل الأقسام الثلاثة للدلالة الوضعية اللفظية وهي: دلالة المطابقة ودلالة اللفظ على تمام معناه الحقيقي والمجازي هي دلالة المطابقة ودلالة اللفظ على بعض معناه الحقيقي أو المجازي هي دلالة التضمن، ودلالة اللفظ على معنى آخر خارج عن معناه المجازي هي دلالة التضمن، ودلالة اللفظ على معنى آخر خارج عن معناه لازم له عقد أو عرفا هي دلالة الالتزام، واللفظ الدال يحمل مقومات تمثل مؤلفاته التمييزية فلكسيم "إنسان" يحمل المقومات التمييزية التالية: "الجسم الحي، الحساس، الناطق". وعليه تكون دلالة المطابقة، دلالة اللفظ الكلّي على مجموع هذه المقومات التي تؤلف الذات أو الكنه، وتكون دلالة التضمن دلالته على الحيوان بعصض هذه المقومات لا كلّها. فهكذا كلمة "إنسان" تدل بالمطابقة على الحيوان الناطق، وبالتضمن على الجسم مثلاً أو على الناطق أو على الجسم الحي"(2) أما دلالية الاليتزام فإنها تكون خارج اللكسيم ذاته بشيء يلزمه، وعلى ذلك" فدلالة الاليتزام تكون دلالة جزء على الجزء المجاور له ضمن مجموعة مرتبة من الأجزاء كدلالة الحاجب على العين"(3).

وبما أن العلاقة بين الدال والمدلول تخضع أساساً لفعل الإدراك لطبيعة هذه العلاقة، وبناء على ذلك تتحدد الأنساق الدلالية، فإن للسياق اللغوي إضافات نوعية على مستوى تحديد الأصناف الدلالية، فتتميز بذلك الدلالة العامة من الدلالة الخاصة، والدلالة الظاهرة من الدلالة الخفية اللتان يتحكم فيهما التصريف المزدوج لاستعمال اللغة وهو ما يمكن أن يدرج تحت ما يسمى بالدلالة الأصلية والدلالية المحولة، فالتراكيب السياقية هي التي تشرف أساساً على تحديد الدلالة المعينة للصيغة "فإذا استطاع اسم من الأسماء أن تكون له معان عديدة فيجب أن نعلم أنها معان محتملة وأن أحد هذه المعاني يتحدد ضمن سياق معين "(1) إن الدلالية السياقية، تشير إلى ذلك الترابط العضوي بين عناصر الجملة وهو ما يشكل بنية اللغة، بل إن مفهوم الدلالة السياقية يتسع ليشمل مجموع الجمل التي تكون النص يوضح ستيفن أولمان ذلك قائلاً: "إن السياق، ينبغي أن يشمل – لا

<sup>(1)</sup> عباد الرحمن حسن حبنكة المياداني، ضوابط المعرفة وأصول المناظرة والاستادلال، ص26 (26) عباد الفاخوري علم الدلالة عناد الغرب – دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة حر3) المرجع السابق، ص43

<sup>(4)</sup> بيار جيرو علم الدلالة، ترجمة د. منذر عياشي، ص66

الكلمات والجمل الحقيقية السابقة والملاحقة خمسب بل والقطعة كلها والكتاب كله حكما ينبغي أن يشمل بوجه من الوجوه كل ما يتصل بالكلمة من ظروف وملابسات (1).

إن الجملية التي تودي قيما دلالية، يفترض أن تكون ذات وحدة بنيوية ووظائفية، وهو ما يكرس مبدأ التركيب السياقي ودوره الأدائي، وقد تستقل الجملية بدلالتها داخل النسيج الدلالي للخطاب وهذا لا يعني نفي أية صلة بينها وبين السياق العام للنص بحكم انتمائها إلى نفس المجال الدلالي للجمل الأخرى داخيل النص الواحد. يبين عبد السلام المسدي ذلك بقوله: "إن استقلال التركيب لا يعيزل وجود ارتباط معنوي، فالنص بأكمله مجال دلالي واحد، والجمل من النص تقوم على تسلسل معنوي عام بحكم انتمائها إلى نفس المجال الدلالي "(2).

وإضافة إلى الدلالة السياقية، يشير الدرس الدلالي الحديث إلى دلالة أخرى تتحدد وفق موقع الصيغة من السياق، ووفق تركيب عناصر الجملة وترتيبها، وهـو مـا اصطلح على تسميتها بالدلالة الموقعية، فقد تتكون الجملتان من نفس الوحـدات لكن ترتيبها في كل جملة يختلف فتتميز الدلالة تبعاً لذلك، إن السياق اللغـوي قـد يحيل إلى دلالات مختلفة تتحدد بضوابط خاصة من ذلك المعاني الحافـة الاجتماعـية والفردية، وهي عبارة عن قيم عاطفية إضافية تسمى القيم التعبيرية أو الأسلوبية والتي أضحت من مباحث علم الأسلوب الذي يهدف إلى الإجابـة علـى التساؤل التالي: "ما الذي يجعل الخطاب الأدبي الفني مزدوج الوظـيفة والغاية يؤدي ما يؤديه الكلام عادة وهو إبلاغ الرسالة الدلالية، ويسلط مع ذلك على المتقبل تأثيراً ضاغطاً به ينفعل للرسالة المبلغة انفعالاً ما" (3).

وشبيهة بالقيم الأسلوبية، تلك الدلالة التي أطلق عليها مصطلح الدلالة المنحوية وهي تجمع بين المعنى الموقعي والمعنى فوق الدلالي أو التعبيري، فالكلمة في سياق الجملة وفي موقع إعرابي معين تشير إلى دلالة معينة. يشرح ذلك فايز الداية بقوله: "وأما الإضافة الثانية فهي الدلالة النحوية أي أن الكلمة تكسب تحديداً وتبرز جزءاً من الحياة الاجتماعية والفكرية، عندما تحل في موقع نحوي معين في التركيب الاسنادي وعلاقاته الوظيفية: الفاعلية، المفعولية، النعتية، الإضافة، التمييز، الطرفية، فمثلاً: "خاطبت الطحان في شأن تحسين

رائم ترجمة دور الكلمة في اللغة ستيفن أولمان د. كمال محمد بشر، ص62 (<sup>(2)</sup> الله كتور عبد السلام المسادي، اللسانيات وأسسها المعرفية: ص153 (<sup>(3)</sup> الله كتور عبد السلام المسادي، اللسانيات وأسسها المعرفية، ص194 (<sup>(3)</sup> د. محيى الله ين صبحى، نظرية النقاد العربي وتطورها إلى عصرنا، ص194

عمله وزيادة مقدار إنتاجه فكلمة "طحان" في موقع المفعول به تبرز في جهة من العلاقة الاجتماعية هي موقع المحاسبة والمسؤولية وهناك من يحاسبها أو يسألها"(1).

هذه هي مختلف الأبحاث الدلالية التي دارت حول محور دراسة طرفي الدلالــة - الدال والمدلول - تناولت طبيعة كل منهما كما عاينت العلائق المختلفة التي تنشأ من اتحاد الدال بمدلوله والتي أنتجت أقساماً وأنواعاً للدلالة.

# المبحث الرابع: التطور الدلالي

القدد كان الهاماء الدلالة بمسألة النطور الدلالي، منذ أوائل القرن التاسع عشر، حاولوا خلاله تأطير تغير المعنى بقواعد وقوانين، فبحثوا في هذا المجال أسباب تغير الدلالة وأشكاله وصوره، وقد أدركوا أن التطور الدلالي، هدو تغيير الألفاظ لمعانيها، ذلك أن الألفاظ ترتبط بدلالتها ضمن علاقة متبادلة في محدث التطور الدلالي كلما حدث تغير في هذه العلاقة، ولا يكون التطور في مفهوم علم الدلالة في اتجاه متصاعد دائماً إنما قد يحدث وأن يضيف المعنى أو يخصص، كما يتسع أو يعمم، فيكون الانتقال من المعنى الضيق أو الخاص إلى المعانى الاتساعي أو العام وقد يحدث العكس، ولذلك يفضل بعض علماء اللغة المحدثين مصطلح تغير المعنى عوض مصطلح التطور الدلالي يقول المسدي المحدثين مصطلح تغير المعنى عوض مصطلح التطور هذا لا يحمل شحنة معيارية لا في ذاك الألسنة البشرية البجاباً ولا سلباً وإنما هو مأخوذ في معنى أنها تتغير إذ يطراً على بعض أجها تبدل نسبي في الأصوات والتركيب من جهة ثم في الدلالة على وجه الخصوص ولكن هذا التغير هو من البطء بحيث يخفى عن الحس الفردي المباشر "(2).

إن التغيير الدلالي ظاهرة طبيعية، يمكن رصدها بوعي لغوي لحركية النظام اللغوي المرن، إذ تنتقل العلامة اللغوية من مجال دلالي معين إلى مجال دلالي آخر، وهو ما يمكن أن يدرس في مباحث المجاز، وفي حركية اللغة الدائية قد تتخلف الدلالة الأساسية للكلمة فاسحة مكانها للدلالة السياقية أو لقيمة تعبيرية أو أسلوبية، وبذلك تغدو الكلمة ذات مفهوم أساسي جديد وقد يحدث أن

<sup>(1)</sup> فايز الداية علم الدلالة العربي- النظرية والتطبيق- ص 21.

<sup>(2)</sup> اللسانيات وأسسنها المعرفية، ص38.

ينزاح هذا المفهوم بدوره ليحل مكانه مفهوم آخر، وهكذا يستمر التطور الدلالي في حركة لا متناهية تتميز بالبطء والخفاء. يشرح بيار جيرو ذلك بقوله: "يتغير المعنى لأننا نعطي اسماً عن عمد لمفهوم ما من أجل غايات ادراكية أو تعبيرية، إننا نسمي الأشياء ويتغير المعنى لأن إحدي المشتركات الثانوية (معنى سياقي، قيمة تعبيرية، قيمة اجتماعية) تنزلق تدريجياً إلى المعنى الأساسي وتحل محله فيتطور المعنى "(1)

إن التغيير الدي يطرأ على بنية اللغة، لا يحدث إلا إذا توفرت عوامل موضوعية وأخرى ذاتية تدفع العناصر اللغوية إلى تغيير دلالاتها، وقد حصر علماء الدلالية هذه العوامل في ثلاثة: عوامل اجتماعية ثقافية، عوامل نفسية، وعوامل لغوية، وقد توجد غير هذه العوامل تتحكم في التطور الدلالي. يوضح ذلك سيتيفن أولمن بقوله: "هذه الأنواع الثلاثة مجتمعة تستطيع فيما بينها أن توضيح حالات كثيرة من تغير المعنى، ولكنها مع ذلك ليست جامعة بحال من الأحوال" وأهم عوامل التطور الدلالي:

## 1-الهامل الاجتماعي الثقافي،

حيث يستم الانتقال من الدلالة الحسية إلى الدلالة التجريدية، نتيجة لرقي العقل الإنساني ويكون ذلك تدريجياً، ثم قد تندثر الدلالة الحسية فاسحة مجالها للدلالسة التجريدية، وقد تظل مستعملة جنباً إلى جنب مع الدلالة التجريدية لفترة مسن الزمسن<sup>(3)</sup> فالنمو اللغوي لدى الإنسان الأول، عرف في بداية تسمية العالم الخارجي الدلالسة الحسية فحسب، ومع تطور العقل الإنساني إنزوت تلك الدلالات الحسية وحلت محلها الدلالات التجريدية.

وقد يحدث أن تضيق الدلالة بعد أن كانت متسعة أو عامة، ويمكن تمثل ذلك في الدلالات التي كانت مستعملة قبل الإسلام مثل الصلاة والزكاة والحج، ثم بعد الإسلام مالت دلالات هذه الصيغ اللغوية نحو التخصيص وهذه سنن لغويسة تتسحب على كل عناصر النظام اللغوي، وقد تتسع الدلالة بعد أن كانت ضيقة مئال ذلك يذكر اللغويون ألفاظاً مثل: "الدلو، و"القصعة" و"السفينة" وغيرها إذ كانت تدل هذه الكلمات على أشياء مصنوعة من مادة الخشب أو

<sup>(1)</sup> علم الدلالة: ترحمة منذر عياشي، ص99.

<sup>(2)</sup> دور الكلمة في اللغة: ترجمة كمال محمد بشر، ص 157.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> د. إبراهيم *أنيس، دلالة الألفاظ، ص161–162.* 

الطين ولكن رغم التغير الذي حصل في شكل ومادة هذه الأشياء في العصر الحديث، إلا أن هذه الألفاظ ما زالت دلالاتها القديمة تشملها ضمن مجالها الدلالي.

## 2-العامل النفسي.

قد تعدل اللغة بإشراف المجتمع عن استعمال بعض الكلمات لما لها من دلالات مكروهة، أو يمجها الذوق الإنساني وهو ما يعرف باللامساس، ويخضع ذلك لتقافة المجتمع ونمط تفكيره وحسه التربوي، فيلجأ المجتمع اللغوي إلى تغيير ذلك اللفظ ذي الدلالة المكروهة والممجوجة بلفظ آخر ذي دلالة يستحسنها الذوق، فكأن اللامساس يؤدي إلى تحايل في التعبير أو ما يسمى بالتلطف، وهو في حقيقته إبدال الكلمة الحادة بالكلمة الأقل حدة، وهذا النزوع نحو التماس التلطف في استعمال الدلالات اللغوية هو السبب في تغير المعنى (1).

## 3-العامل اللغوثي.

قد يحدث في صلب اللغة فجوات معجمية لا تجد معها اللفظ الذي يعبر عن الدلالــة الجديــدة فــيلجا اللغويــون إلى سدها عن طريق الاقتراض اللغوي أو الاشــنقاق، وقــد يــتجه المجتمع اللغوي نحو المجاز فيتم ابتداع دلالة جديدة أو يحصــل نقل لدلالة من حقل دلالي إلى آخر، وأمثلة ذلك كثيرة في اللغة العربية كقولــنا: أســنان المشط فدلالة "الأسنان" تم نقلها من مجال دلالي يخص الكائن الحــي بوجــه عام إلى مجال آخر يبدو بعيداً ويخص "المشط" ومثل ذلك قولنا: "أرجل الكرسي" و "ظهر السيف" و "كبد السماء" وغيرها من التراكيب اللغوية. إن الكلمة قد تقترض معنى جديدا ضمن الخطاب اللغوي فنصبح ذات دلالة إضافية مــتداولة مع مجموع المتخاطبين يشرح ذلك بيارجيرو بقوله: "إني لا أرى بأسا مــن الــتكرار فأقول مجدداً إني أعتقد حمع سوسير - بضرورة وجود مفهومين مــن الــتكرار فأقول مجدداً إني أعتقد حمع سوسير - بضرورة وجود مفهومين لقيمة البنسيوية والمضمون الدلالي، ولا تنفي هاتان القيمتان بعضها بعضا بل تكاملان، فالكلمــة من جهة أولى منفتحة على إمكانات من العلاقة تعدها بنية المنظام اللساني، ولكن من جهة أخرى كلما تحققت العلاقات الافتراضية ضمن الخطــاب وعرفها المتكلمون، نجد أن أثر المعنى الناتج عنها يتخزن في الذاكرة الخطــاب وعرفها المتكلمون، نجد أن أثر المعنى الناتج عنها يتخزن في الذاكرة

<sup>(1)</sup> د. أحمله مختار عسر، علم الدلالة، ص240.

وانطلاقاً من هذه اللحظة يتعلق المعنى بالإشارة ويعطيها مضمونا(1).

هذه الأسباب تعد أهم العوامل التي تتحكم في التطور الدلالي أو تغيّر المعنى وقد عقد إبراهيم أنيس فصلاً في كتابه "دلالة الألفاظ" وضح فيه أسباب تغيير المعنى ومظاهره، والتي شبهها بمظاهر وأعراض المرض وحصرها في خمس مظاهر هي: تخصيص الدلالة، تعميم الدلالة، انحطاط الدلالة، رقي الدلالة، وتغيير مجال الاستعمال (المجاز)(2).

وتخصيص الدلالية، يعني تحويل الدلالة من المعنى الكلي، إلى المعنى الجزئي أو تضييق مجال استعمالها، أما تعميم الدلالة فمعناها أن يصبح عدد ما تشير إليه الكلمة أكثر من السابق، أو يصبح مجال استعمالها أوسع من قبل. أما رقي الدلالة وانحطاطها فيدرجه علماء الدلالة تحت مصطلح "نقل المعنى" إذ قد تتردد الكلمة بين الرقي والانحطاط في سلم الاستعمال الاجتماعي، بل قد تصعد الكلمة الواحدة إلى القمة وتهبط إلى الحضيض في وقت قصير، فكانت دلالة طول اليد كناية عن السخاء والكرم وهي قيمة عليا لكنها أضحت وصفاً للسارق إذ يقال له: هو طويل اليد، أما تغيير مجال الاستعمال بنقل الدلالة من مجالها الحقيقي إلى مجال المجاز فيمثلون لها بكلمة "رسول" التي كانت تطلق على الشخص الذي يرسل لأداء مهمة ما.

فحول مجال استعمالها الدلالي فأضحت تطلق على شخص "النبي" بحيث تتبادر إلى الذهن كلما استعملت ضمن الخطاب اللغوي العادي<sup>(3)</sup>.

هـذه التبدلات التي تحدثت في صلب النظام اللغوي هي من التعقيد والبطء بحيـت لا يمكـن رصد ذلك إلا بوعي علمي، متمكن صاحبه من أدوات رصد الـتطور أو التغير الدلالي، ثم إن اللغة ما دامت تخضع علاقتها الدلالية لمعيار الاعتباطية، فإنها تـتطور وتتغير وتنزع نحو احتواء التغيرات الاجتماعية والثقافية التـي تحدث في المجتمع اللغوي، فما اللغة إلا انعكاس للمجتمع بكل مكوناتـه وعناصره وإن المجتمع يؤثر في اللغة سلباً وإيجاباً وعلى ذلك فمسألة الـتطور أو التغيير الدلالي تأخذ في مجالها كل هذه الاعتبارات الاجتماعية والفكرية واللغوية والنفسية التي تخص المجتمع اللغوي.

<sup>(1)</sup> علم الدلالة، ترجمة منار عياش، ص43.

<sup>(2)</sup> إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، ص152 - إلى ص167.

<sup>(3) .</sup> أحماء مختار عمر، انظر علم اللالة، ص 243-245-248.

# المبحث الخامس: الحقيقة والمجاز:

يوصسف الرصيد اللغوي باللامتناهي بناء على تداخل البني التعبيرية بين حقوله الدلالسية وتتراوح هذه البني عند الاستعمال في مد وجزر بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، ذلك أن مرونة النظام اللغوي تسمح بوجود هذا الستداخل المستمر حتى لتغدو الدلالة المجازية بالاستعمال المتداول دلالة حقيقة تعايش الدلالة الأصلية القديمة فتخرج من مجالها "الاستثنائي" إلى مجال الاستعمال الحقيقي يوضح الدكتور عبد السلام المسدي ذلك بقوله: "فاستعمال اللغة يقتضي تصريفا مزدوجاً للألفاظ بين دلالة بالوضع الأول وهي الدلالة الحقيقية ودلالة بالوضع الطارئ وهي الدلالة المجازية التي تعتبر دلالة منقولة ومحولة، فكلمات اللغة في وظيفتها الدلالية متعددة الأبعاد تبعاً لموقعها من البني التركيبية ومن وراء ذلك الموقع موقف يتخذه المتكلم من أدواته التعبيرية وهو ما يجعل رصيد اللغة لا متناهياً في دلالته بحكم حركة المد والجزر الواقعة بين حقولها المعنوية طبقاً لما تستوعبه الدوال"(1).

إن هذا المد والجزر الواقع بين الحقول الدلالية تقتضيه بنية اللغة التي تسنزع إلى الستجدد والتطور "والعبارات كلما كثر دورانها على الألسن بدأت مفهوماتها المحددة تتسع وقد تنحرف إلى مدلولات مغايرة من بعض الوجوه لمدلولها القديم" أن صورة الدلالة الجديدة، تحمل سمات الدلالة القديمة بحكم أنها كانت دلالة أصلية حلت مكانها الدلالة المجازية التي قد تنزاح أمام حكم الاستعمال اللغوي لتنقل إلى مجال دلالي آخر، وقد تعود تلك الدلالة الأصلية القديمة إلى مكانها الأول يقول السيد أحمد خليل في سياق حديثه عن هذا السنداخل بين الحقيقة والمجاز: "وحتى ذلك اللفظ المجاز لا يظل مجازاً على طول الزمن وإنما يعرض له أن يكون حقيقة متعارفاً عليها في بيئة من البيئات أو لهجة من اللهجات، ومتى استقر في البيئة مدلوله وتحدد معناه إلى ما كان عليه أو لا من تسميته بالحقيقة مقيدة بعرف هذه البيئة وتواضعها"(3).

تملك اللغة -إذن القدرة على وضع أنظمة إبلاغية جديدة داخل النظام اللغوي العام، وذلك بوصفها نظاماً من العلائق الدلالية وتبقى الصلة - مع

<sup>(1)</sup> اللسانيات وأسسها المعرفية: ص 96.

<sup>(2)</sup> د. عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقاء العربي، ص378

رد) دراسات في القرآن: ص31.

ذلك - قائمة بين مختلف أنظمتها اللغوية، فدلالة المجاز لا يمكن أن نتصورها على أنيا دلالة جديدة تنفصم كلياً عن الدلالة الأصلية، وإنما يبقى المجال الدلالي الفظ الدلالي للفظ المجاز يحتفظ بخيط مهما دق - يربطه بالمجال الدلالي للفظ الحقيقي "فكل التحولات داخل نظام اللغة تبقى معقودة بنمط تواصلي يفسر ما إذا كان المجاز يراد به المستعار بعد أن تجوز عن وضعه أم يراد به ما يقتضي الحقيقة"(1).

إن العلاقــة التي تربط الدلالة الحقيقية بالدلالة المجازية، لا تخرج عن تلك الأنساق الدلالية العامة التي تربط الدال بمدلوله، فالبحث في دلالة المجازهو بحـث فــي معـنى المعنى. إذ أن مدلولا أولا (وهو الدلالة الحقيقية) يقود إلى مدلـول ثان (وهو الدلالة المجازية) والأنساق الدلالية التي حددها علماء الدلالة ثلاثــة: دلالــة المطابقــة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. ويمكن أن نلمس هذه الأصــناف من الدلالات في المجاز بأنواعه وهو يشمل كل لفظ أو تركيب حول عـن معـناه الأصلي وبقيت تربطه معه علاقات تحدد عن طريق قرائن ذكرها علمـاء البــيان والــبلاغة، فالمعنى الذي تفيده "الكناية" كصورة بيانية يمكن أن يؤخــذ بدلالــته الأصلية أو دلالته المجازية فالمدلول الأول الأصلي مقصود مع المدلول الثاني المجازي، فالدلالة بناء على ذلك دلالة مطابقة، فالكناية في عرف البلاغييــن هي استعمال اللفظ والتركيب اللغوي في غير ما وضعا له أصلاً مع إمكان إيراد المعنى الحقيقي.

أما دلالة المجاز، ذي العلاقة الجزئية حيث يذكر المعنى الجزئي ويراد به المعنى الكلي، فهو يعبر عن دلالة التضمن الذي يكون فيها المدلول الأول وهو الدلالـة الأصلية المذكورة في السياق – محتوى ومتضمن في المدلول الثاني وهـو الدلالـة المجازيـة المرادة من السياق مثال ذلك قوله تعالى: "والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماستا ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير "(2) فاستعمل لفظ "رقبة" وأريد به "العبد الذي يعيش الرق" والرقبة هي جزء من الجسم وعلى ذلك فدلالتها متضمنة في دلالة الجسم. وإذا كان المجاز ذا علاقة كلية بحيث يعبر بالكل ويراد به الجزء فهو إشارة كذلك إلى دلالة التضمن ولكن في اتجاه عكسي ذلك أن المدلول الثاني – الدلالـة المجازية المرادة - تكون محتواة ومتضمنة في المدلول الأول – الدلالة

<sup>(1)</sup> قد عبد السلام المساري، اللسانيات وأسسها المعرفية، ص97.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> سورة المحادلة الآية 3.

الحقيقية المذكورة.

وإذا كان بين الدلالة الأصلية والدلالة المجازية علاقة تشابه وهي ما تفيده "الاستعارة"، إذ تشير هذه الصورة البيانية إلى اشتراك في صفة أو اكثر بين مدلول أول ومدلول ثان، فعلاقة المدلول الأول بالصفة أو الصفات التي تجمعه بالمدلول الثاني هي علاقة تضمن. أما علاقة الصفة ذاتها أو الصفات بالمدلول الثاني فهي علاقة النزام ومثال ذلك قولنا: "رأيت أسدا في المعركة "فعلاقة الأسيد" "بالشيجاعة" وهي الدلالة المرادة هي علاقة تضمن من جهة، وهي علاقسة إلى المناسية المسية المسيد السيامية المسيد أميا علاقية الشجاعة بالرجل المشبه بالأسد فهي علاقة التزام أيضا باعتبار "الشجاعة" ليست صفة ثابتة في الرجل ومقوم أساسي له إنما هي صفة عرضية. يشرح عادل الفاخوري علاقة الدلالة المجازية بالدلالة الحقيقة بمنهج عرضية. يشرح عادل الفاخوري علاقة الدلالة المجازية بالدلالة الحقيقة بمنهج نظري فيقول: "بما أن مدلول الألفاظ عامة يؤلف مجموعة من الصفات من حيث المفهوم أو مجموعة من الأجزاء من جهة كونه أمراً خارجياً، كان من البديهي لتعيين العلاقة بين المدلول الأصلي والمدلول المجازي أن ينطلق علم البيان من النسب القائمة بين أية مجموعتين من الصفات أو من الأجزاء"(1).

إن المجاز يعد مبحثا خصبا لعلم الدلالة، إذ فيه تتجلى مرونة النظام اللغوي وانفتاحه على كل تغير للمعنى، وهو يؤكد من جانب آخر على مطاوعة اللغية لأساليب التعبير التي يفرضها الموقف ويتم في صلب النظام اللغوي استحداث أنظمة إبلاغية جديدة تحافظ على نقل الرسالة الإبلاغية، وهي غاية ما يرمى إليه أى نظام لغوى.

## المبحث السادس: الحقول الدلالية:

يعد مبحث الحقول الدلالية من المباحث التي لم تتبلور فيها نظرية دلالية جامعة رغم الجهود اللغوية لعلماء الألسنية والدلالة، والتي أنتجت رؤى مختلفة حدول تصور للحقول الدلالية، فقد أشار سوسير في مجال حديثه عن اللسانيات الوصدفية في باب العلاقات الترابطية (les rapports associatifs) أن الدليل اللساني بإمكانه أن يخضع إلى نوعين من العلاقات:

1-علاقة مبنية على معايير صورية مثل كلمة "تعليم" توحى بكلمات

<sup>(1)</sup> علم الدلالة عند العرب- دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة - ص53.

أخرى مشتقة منها وتنتمي إلى نفس المجال الدلالي مثل: علم، نعلم.

2-علاقــة مبنية على المعايير الدلالية فكلمة "تعليم" توحي بكلمات أخرى مــثل: تربية، تعلم، تكوين. (1) وبذلك وضع سوسير الإطار العام الذي يمكــن أن تدرس فيه الأدلة اللغوية، وذلك ببحث العلاقات التي تجمعها وتصنفها ضمن حقول دلالية، وبرزت بعد نظرية سوسير عدة نظريات رائــدة في مجال استنباط العلاقات الأساسية بين الأدلة واضعة معايير مختلفة من ذلك:

أسبناء حقول دلالية باعتبار العلاقات التراتبية بين الأدلة اللغوية كنسبة الفسرد إلى الجنس، خضوع الجزء للكل، خضوع الخاص للعام من أمثلة ذلك: رأس /جسم، جسم/ يد، زيد/ رجال.

ب-وضع حقول دلالية بناء على علاقة التقابل أو التضاد مثال ذلك: نهار /ليل، موت/حياة.

ج-وضع حقول دلالية بناء على علاقة البدء بالعاقبة مثال ذلك: تعلم /معرفة، علاج/ شفاء، سافر/ وصول.

د-حقول دلالية باعتبار علاقة التدرج أو التعاقب مثال ذلك: غال - دافئ- مائل للبرودة بارد قارس- متجمد (2).

هـ وضع حقول دلالية بناء على علاقة الترادف: يتحقق الترادف حين يوجد تضمن من الجانبين يكون (أ) و (ب) مترادفين إذا كان (أ) يتضمن (ب) ، و (ب) يتضمن (أ) كما في كلمة "أم" و"والدة (أ).

فالحقول الدلالية بناء على ذلك هي حجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها

Cours linguistiques generale f. de saussure p. 173-174 (1). مناكم شاكر، انظر مدخل إلى علم الدلالة، ترحمة محمد نيباتين ص 44.

<sup>(3)</sup> د. أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص98.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق ص99.

وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعها"(1)

وانتهى علم الدلالة إلى تصنيف للحقول الدلالية باعتبار ما تتضمن من الأدلمة اللغوية، وما تحيله عليه في عالم الأعيان والأذهان، وهو لا يخرج عن جنسين من المدلولات: مدلولات محسوسة ومدلولات تجريدية.

والمدلولات المحسوسة تتفرع إلى قسمين: محسوسات متصلة ومحسوسات منفصلة وبناء على ذلك توصل أولمان إلى تقسيم الحقول الدلالية إلى أنواع ثلاثة هي:

1-الحقول المحسوسة المتصلة مثل التي تشتمل على الألوان.

2-الحقول المحسوسة المنفصلة مثل التي تشتمل على الأسر

3-الحقول التجريدية وهي تضم عالم الأفكار المجردة(2).

إن نظرية الحقول الدلالية، قد أسهمت بشكل بارز في إيجاد حلول لمشكلات لغوية كانت تعتبر إلى زمن قريب مستعصية، وتتسم بالتعقيد ومن جملة تلك الحلول الكشف عن الفجوات المعجمية التي توجد داخل الحقل الدلالي، وتسمى هذه بالفجوة الوظيفية أي عدم وجود الكلمات المناسبة لشرح فكرة معينة أو التعبير عن شيء ما، كذلك إيجاد التقابلات وأوجه الشبه والاختلاف بين الأدلة اللغوية داخل الحقل الدلالي الواحد، وعلاقتها باللفظ الأعم الذي يجمعها ويمكن بناء على ذلك إيجاد تقارب بين عدة حقول معجمية. كما تتمثل أهمية الحقول الدلاليية في تجميع المفردات اللغوية بحسب السمات التمييزية لكل صيغة لغوية، مما يرفع ذلك اللبس الذي كان يعيق المتكلم أو الكاتب في استعمال المفردات التي تبدو مترادفة أو متقاربة في المعنى، وتوفر الكالاغية أحسن الألفاظ الدقيقة الدلالة التي تقوم بالدور الأساسي في أداء الرسالة الإبلاغية أحسن الأداء(3).

هـذه التفريعات التي بحثها العلماء، تعتبر أسس الدراسة في مبحث الحقول الدلالـية السذي بسرز في شكله الأولى في صورة المعاجم اللغوية التي صنفت الأشياء الموجودة في عالم الأعيان، ونتيجة لتقدم العلوم وتشعب المعارف، احتاج الإنسان إلى تصنيف علمي جديد يؤطر معارفه ويمنع عنه اللبس

ر<sup>(1)</sup> المرجع نفسه ص79.

s. ullman meaming and style p. 27-31 (2)

<sup>(3)</sup> د. أحمد مختار عمر، انظر في ذلك علم الأدلة، ص110-111-111

المصاحب لاستعمال اللغة التي هي أداة المعرفة والعلم، فتوصل إلى وضع معاجم لغوية جامعة ومصنفة لمفردات اللغة بشكل دقيق، اصطلح على تسميتها اخطراً لسيادة النظرة الطبيعية العلمية في ذلك العصر – بالحقول الدلالية.

#### الخلاصة:

هذه المباحث التي أجملناها، تمثل مجال الدراسة الدلالية التي تهتم بالمعنى وما يتعلق به، فهي تتناوله في صيغته الافرادية كما تتناوله في صيغته التركيبية. وأول ما بحث الدرس الدلالي، مسألة اللغة باعتبارها نظام من الرموز اللغوية، فتناولها في البدء من الجانب التاريخي كما تناولها الأقدمون من العلماء، وبقيت النتائج التي أحرزها العلماء في هذا المجال مجرد افتراضات تفقد إلى الدقة العلمية لأنها تكشف عن عالم للغة لا تتوفر حوله معطيات كثيرة إنما هو أشبه بالبحث في مسألة ميتافزقية، ولذلك تعددت النظريات حول نشأة اللغة وإن كانت تعود إلى أحد الاتجاهين التاليين:

-اتجاه يقول بعرفية اللغة ومواضعة الناس حول تسمية عالم الأشياء .

-اتجاه يذهب إلى أن اللغة توقيفية طبيعية في الإنسان.

وداخل كل اتجاه، توجد آراء مختلفة ومتباينة مما حدا ببعض الهيئات العلمية إلى منع إلقاء محاضرات، أو إجراء بحوث تخص النشأة التاريخية للغة.

وتناول البحث الدلالي والأنسني بصفة عامة جوهر العملية الدلالية باعتبارها أساس التواصل والإبلاغ، وبما أن موضوع علم الدلالة المعنى، فإنه كان لنزاماً على الباحثين الدلاليين أن يتناولوا طبيعة الدال، كما تناولوا طبيعة المدلول. ولقد أطلق سوسير - اختصارا - على الدال والمدلول باعتبارهما وجهين لعملة واحدة مصطلح الدليل اللساني، وفي مجال هذا التناول الدلالي اهتم علماء الدلالة بالعلاقة التي تربط طرفي العملية الدلالية - الدال والمدلول - وبرزت على أساس ذلك، نظريات أرادت تأسيس رؤية موحدة تُظهر من خلالها القوانين اللغوية التي تنتظم الدليل اللساني، فظهر في هذا المجال مبحث العلاقات الدلالية والتي قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: العلاقة الوضعية، والعلاقة الطبيعية، والعلاقة العقاية.

إن دراسة طبيعة المدلول، أوحى للعلماء تقسيما آخر للدلالة بالاعتماد على معاير معينة فإذا كان الدال في صيغته الإفرادية فالدلالة الذن- دلالة معجمية

وسماها علماء الدلالة المعنى المركزي أو التصوري أو المفهومي أو الإدراكي، أما إذا كان الدال في صيغته التركيبية فالدلالة سياقية، وقد أكد كثير من علماء الدلالية أن معنى الكلمة هو حصيلة مجموع استعمالاتها في السياقات اللغوية، وعلى هذا الأساس فتكون الدلالة موحية لمعان نفسية أو اجتماعية، أو ثقافية، وقد يفيد السياق معانيا فوق دلالية اصطلح على تسميتها بالقيم تمييزاً لها عن الدلالية وهي القيم الأسلوبية أو التعبيرية، وقد اعتمدت معايير أخرى في تقسيم الدلالية على أساس المجزوء من جهة أخرى، وبيناء على ذلك، فالدلالة تتوزع إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام.

ودرس علم الدلالمة في جملة مباحثه، مسألة التطور الدلالي وهو مبحث اتخف المنهج التاريخي الوصفي أسلوباً في الدراسة والتحليل، يتتبع الصيغة في مراحلها المختلفة دارساً تغيرها الدلالي واقفاً في هذا المجال على أسباب هذا التغيير وأشكاله وانحصرت هذه العوامل في: العامل الاجتماعي الثقافي، العامل اللغوى، والعامل النفسى كما بين الدرس الدلالي الحديث، مظاهر هذا التغير في المعنى منها: التخصيص والتعميم، وانحطاط ورقي المعنى، وتغير مجال الاستعمال وهو ما يسمى بمبحث المجاز الذي يعد مبحثاً خاصاً من مباحث علم الدلالـة، وذلك لاعتماده في التخاطب والتواصل اللغوي، فالتعبير اللغوي إما أن يكون ذا دلالة أصلية أو دلالة مجازية، وعلى هذا الأساس فدرس المجاز والحقيقة تتنظم فيه معظم مباحث علم الدلالة، ففيه تبرز طبيعة العلاقة بين الدال والمدلول، وانتقال المدلول لأن يكون دالاً لمدلول آخر وبناء على ذلك فمبحث المجاز هو در اسة لمعنى المعنى، ويمكن أن نلمس في هذا المبحث مختلف الأنساق الدلالية من دلالة المطابقة والتضمن والالتزام، ومن الدلالة العرفية والطبيعسية والعقلية، كما يتناول درس المجاز مسألة التطور الدلالي باعتبار أن وظيفة المجاز تتمثل في توسيع المعنى أو تضييقه، أو نقله من مجال دلالي إلى مجال دلالي آخر.

وتمثل نظرية الحقول الدلالية "الطريقة الأكثر حداثة في علم الدلالة فهي لا تسعى إلى تحديد البنية الداخلية لمدلول المونمات [الكلمات] فحسب، وإنما إلى الكثيف عن بنية أخرى تسمح لنا بالتأكيد أن هناك قرابة دلالية بين مدلولات

عدد معين من المونمات، (1). فتصنيف المدلولات إلى قوائم تشكل كل قائمة حقلاً دلالياً يتيح استعمال أمثل لمفردات اللغة، وفي سبيل ذلك اتخذت معايير معينة مله استنباط العلاقات الأساسية بين الأدلة اللغوية، فقد تكون هذه العلاقة مبنية على أساس التضاد أو التقابل، أو على أساس التماثل أو الترادف أو على أساس الساس التعاقب، أو غير ذلك من العلاقات التي يتشكل على أساسها الحقل الدلالي وميز علماء الدلالة بين ثلاثة أنواع من الحقول الدلالية.

الحقول الدلالية المحسوسة المنفصلة، والحقول الدلالية المحسوسة المتصلة، والحقول الدلالية التجريدية.

وجملة القول، فإن هذه المباحث حمجتمعة - تشكل مادة لعلم الدلالة، ومن أجل تأسيس نظرة علمية شاملة تؤطر هذه المادة، وضع علماء الدلالة نظريات مختلفة تباينت نظرتها إلى المعنى لتباين المناهج المعتمدة في البحث والدراسة، إذ تأثرت هذه السنظريات بالمنحى العلمي والعقلي السائد في العصر، فأخذ بعضها بالمنهج النفسي السلوكي في تفسير الظاهرة الدلالية وأخذ البعض الآخر بالمنهج العقلي التصوري، كما انبنت نظريات أخرى على أسس فكرية وفلسفية مختلفة.

والفصل التالي فيه عرض لمختلف هذه النظريات التي تناولت مسألة الدلالية من جوانبها المتعددة، إذ سنبرز فيه أهم النظريات الأوربية من جهة والمنظريات الأمريكية من جهة أخرى، وسنرسم الأسس العامة التي ارتكزت عليها هذه المنظريات بما فيها المنهج العلمي المعتمد في التحليل والدراسة الدلالية.

80 M 80

<sup>(1)</sup> د. موريس أبو ناصر. ماخل إلى علم الدلالة الألسبي، ص35. مجلة الفكر العربي المعاصر العادد 18/

# الفصل الثالث: النظريات الدلالية الحديثة

#### توطئة:

إن السنزوع نحو تأسيس نظري للمبحث الدلالي العام، كان ولا يزال دأب الدراسات التي تناولت مسألة "المعنى"، ورمت إلى بلورة أفكارها ضمن رؤى تنظيرية تستوخى الشسمولية في الدراسة والعالمية في الأهداف. وإن التراكم الفكري اللغوي منذ مدرسة "براغ" التي ركزت اهتمامها على الصوت والدلالة، ومدرسسة "كوبنهاجن" التسي اهتمت بدراسة العلامة اللغوية، قد رسم للغويين المحدثين اتجاها يكاد يكون واضحاً نحو إرساء علمي لنظرية الدلالة، ولا يمكن فسي هذا الوضع إغفال الجهد المضني الذي قدمه العالم اللغوي دي سوسير، إذ كانست لأفكاره وآرائه ومنهجه في الدراسة الألسنية، أكبر الأثر في مسار علم الدلالة الحديث.

إن مصطلح "النظرية اللغوية" يدل على اكتمال في الرؤية وحصول النتيجة العلمية، غاية البحث وإطراد في السنن اللغوية، لكن المبحث الدلالي الحديث لم تكتمل حلقاته بعد، فلا زالت توجد الإضافات العلمية التي تقدم تأويلات جديدة لظاهرة لغوية تخص الدلالة، ومع ذلك تأسست نظريات تناولت مسألة "المعنى" مسن كل جوانبها، مما أدى إلى تشعب البحث في متعلقات المعنى اللغوية وغير اللغويسة، وحاولت تقديم معايير موضوعية تنحسم معها كل قضايا الدلالة موضوع الخلاف بين اللغويين، غير أنها فتحت عوالم أخرى جديدة لتتسع معها رقعة البحث الدين تباينت فيه آراء العلماء في التناول وطرائقه، والتأويل ومعاييره، ووجدت بين ذلك أفكار رغم أهميتها إلا أنها لم ترتق إلى مصاف

النظرية العلمية، وذلك لافتقارها لصفة الشمولية في التناول ووقوعها أسيرة لمناخ فكري اليديولوجي ساد العصر.

الاختلاف في الرؤية التنظيرية بين العلماء يرجع إلى اختلاف في المنهج أو الطريقة المعتمدة في الدراسة، وإذا تأملنا مختلف النظريات الغربية الحديثة التي عكفت على خمسة حقول التي عكفت على خمسة حقول تخضع لخمسة مناهج تبناها اللغويون في التنظير: أما المنهج الأول فهو المنهج الشكلي الصوري الذي يصف المدلولات بالنظر إلى الشكل الذي يجمعها في بنية واحدة وهو تقرعها عن أصل واحد. أما المنهج الثاني فهو المنهج السياقي الدذي يتم من خلاله تصنيف المدلولات لاعتبارات تركيبة وتعبيرية وأسلوبية. أما المنهج الموضوعي المقامي النفسي فهو المنهج الثالث الذي يحدد معه مدلول اللفظ والخطاب اللغوي، باعتبار حال المتكلم ومقامه وموقفه، أما المنهج الرابع فهو منهج الحقول الدلالية المهتم بتحديد البنية الداخلية للمدلول، واعتبار القرابة الدلالية والعلائقية بين المدلولات (المفاهيم)، أما المنهج الخامس فهو منهج التحليل المؤلفاتي الذي تنكشف معه البنية العميقة للخطاب بتحليل اللفظ إلى مؤلفاته وعناصره.

وتجدر, الإشارة إلى أن النظريات العربية في أي حقل من حقول العلم والمعرفة، ومنها حقل الدراسة الدلالية، لها مرجعيتها التاريخية والفكرية، وتخضع لتصورات اجتماعية معينة لا يمكن اسقاطها من أي مقاربة علمية، وهمو ما حدا ببعض علماء العرب المحدثين إلى الدعوة لضرورة تجديد التراث من داخله دون إغفال "المفاتيح" العلمية الحديثة، ولا بد معها من احتياطات منهجية على النستانج التي نصل إليها. ومع ذلك لا يثنينا شيء عن إجراء استقاطات منهجية ونظرية واعية على المنظومة المعرفية التراثية، وكون النظريات الغربية استمدت معالم قواعدها وتطبيقاتها من لغات أجنبية غير اللغة العربية، لا يعد مانعا من الاستفادة من أفكارها في تعاملنا مع التراث العربي، ذلك أن "اللغة العربية بصفتها "لغة" تنتمي إلى مجموعة اللغات الطبيعية وتشترك معها في عدد من الخصائص (الصوتية والتركيبة والدلالية) وتضبطها قيود ومبادئ تضبط غيرها من اللغات"(۱).

وتحديدا للإطار النظري العام لعلم الدلالة، سنعرض لبعض النظريات التي قدمــت معايير أولية لمسألة المعنى وما تفرع عنها وسنقتصر في عرضنا على

<sup>(1)</sup> عباد القادر الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربية، صـ 56.

أهم معالم النظرية وقواعدها وذلك بما يخدم غايات البحث وأهدافه.

# 1-النظرية الإشارية:

تشكل هذه السنظرية في مسار علم الدلالة الحديث أولى مراحل النظر العلمي في نظام اللغة، بل إلى أصحابها يرجع الفضل في تمييز أركان المعنى وعناصره، معتمدين في ذلك على النتائج التي توصل إليها فردينالد دي سوسير في أبحاثه اللسانية التي خص بها الإشارة اللغوية باعتبارها "الوحدة اللغوية المتكونة من دال ومدلول، الدال هو الإدراك النفساني للكلمة الصوتية والمدلول هـو الفكرة أو مجموعة الأفكار التي تقترن بالدال"(أ). ورغم أن أصحاب هذه النظرية لا يكادون يجمعون على رأي واحد فإن أغلبهم أطلق على هذه النظرية مصطلح "النظرية الاسمية في المعنى (theory of meanings naming) التي تنظر إلى الدلالة على أنها هي مسماها ذاته.

إن الذي منح لهذه النظرية الصبغة العلمية هما العالمان الإنجليزيان أوجدن وريتشاردز اللذان اشتهرا بمثلثهما الذي يميز عناصر الدلالة بدءا بالفكرة أو المحتوى الذهني ثم الرمز أو الدال، وانتهاء إلى المشار إليه أو الشيء الخارجي.



إن هـذا التقسيم المتميز للمعنى يعد خطوة جريئة في عصره، وأعطى للمبحث الدلالي نفساً جديداً سوف يتولد عنه نظريات جديدة وأفكار مهمة، إن الدر اسات الدلالية التي اضطلع بها العلماء المتأخرون تدور كلها في فلك مثلث أوجدن وريتشاردز ذلك أنها تناولت في مباحثها أحد عناصر المثلث بتحليل عميق أو عنصرين اثنين، ومنها ما تناولت العناصر الثلاثة كلها استناداً على أن "معنى الكلمة هو إشارتها إلى شيء غير نفسها وهنا يوجد رأيان:

أ-رأي يرى أن معنى الكلمة هو ما تشير إليه.

ب-رأي يرى أن معنى الكلمة هو العلاقة بين التعبير وما يشير إليه.

<sup>(1)</sup> ميشال زكريا، الألسنية. علم اللغة الحديث، ص178-180.

فدر استة المعنى على الرأي الأول تقتضي الاكتفاء بدر اسة جانبين من المثلث وهما جانب الرمز والمشار إليه. وعلى الرأي الثاني تتطلب در اسة الجوانب البثلاثة لأن الوصول إلى المشار إليه يكون عن طريق الفكرة أو الصورة الذهنية (1).

وعلى أساس هذا التقسيم نشأت نظريات المدلول التي تناولت أنواع الدلالة و أقسامها، كما برزت نظريات عكفت على دراسة الإشارة اللغوية وأحصت أقسامها، وفي إطارها نشأت فكرة العلامة أو السمة مما ساهم في ميلاد علم جديد هو علم العلامية أو السيميولوجية. وأهم مبحث شكل عقبة كأداء أمام علم الدلالــة هو دراسة الصورة الذهنية التي تتميز بالتجريد، مما فتح المجال واسعا أمام الباحثين في اكتناه عوالم خفية أطلق عليها بعضهم "عالم المفاهيم" وسماها البعض الآخر "العوالم الدلالية"، التي تمثل إحدى الدعامات الرئيسية في نظرية الأوضاع التي تشكل الامتداد الطبيعي للنظرية الإشارية، إن مصدر الدلالة كما ترميى إلى ذلك نظرية الأوضاع -يكمن بالأساس في المراجع الموجودة في العالم الخارجي وتبرز دلالة ما لصيغة معينة بواسطة مجموع العلائق المتشابكة بين جملية الأوضاع يقول الدكتور الفاسي: "المكان الطبيعي للمعنى هو العالم الخارجي لأن المعنى يبرز في العلائق المطردة بين الأوضاع، والمعنى اللغوي يجب أن ينظر إليه في إطار هذه الصورة العامة للعالم، عالم ملىء بالمعلومات وأجسام موفقة الانتقاط جزء من هذه المعلومات "(2). وحقيقة أن الدلالة لا يتم التعرف عليها معجميا وإنما مرورا برصد جملة العلائق التي تحددها الأوضاع في العالم الخارجي، إذن "الفكرة الرائدة في دلالة الأوضاع هي أن معنى جملة يتحدد بعلاقة الكلام والوضع الموصوف"(3). وتدعيماً للنظرية الإشارية التي حصيل توسيع في مفهومها لاحظ العالم اللغوي (بوتمن) putman أن عالم المفاهيم المودع في العالم الخارجي أضخم بكثير مما هو في الرأس فالمفاهيم هي الأساس الذي انبنت عليه نظرية الأوضاع التي تنظر إلى المعنى أنه علاقة بين الكلام المنتج والأوضاع الموصوفة، وهذه النظرية ترتكز كذلك على الدلالة الخارجية للغة وانصهار المعلومات اللغوية ضمن التيار المعلوماتي، وما دفع إلى القول بذلك، أن المعنى لا يتموضع في العالم الخارجي و لا في النفس وإنما

<sup>(1)</sup> د. أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص55.

<sup>(2)</sup> عبد القادر الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربية، ص386.

رد) المرجع السابق ص386.

يتموضع في عالم المفاهيم كما ذهب إلى ذلك العالم اللغوي (فريجة) الذي اعتبر المفاهيم، المفاهيم، الوسيط الذي يربط العناصر الثلاثة: الأذهان تمسك بالمفاهيم، والكلمات تعبر عنها، والأشياء يحل عليها بواسطتها(1).

## 2-النظرية التصورية:

إن هذه السنظرية تمثل مستوى آخر من مستويات الدراسة الدلالية، فإذا كانست السنظرية الإشسارية قد عكفت على دراسة الإشارة كأساس للولوج إلى دراسة مسا يتعلق بها من عناصر المعنى، فإن النظرية التصورية ترتكز على مسبدأ التصور الذي يمثله المعنى الموجود في الذهن، وإذا أردنا أن نقف على جدور هذه السنظرية فإننا نلفيها تعود إلى الفيلسوف الإنجليزي (جون لوك) (القرن السسابع عشر) الذي سماها النظرية العقلية ونادى فيها بأن استعمال الكلمسات يجب أن يكون الإشارة الحساسة إلى الأفكار، والأفكار التي تمثلها تعد مغزاها المباشر الخاص"(2).

وقد أطلق بعض الباحثين على هذه النظرية اسم النظرية الفكرية لأن "الكلمة تشير إلى فكرة في الذهن وأن هذه الفكرة هي معنى الكلمة "(3) ونتيجة للطابع التجريدي الذي وسم النظرية التصورية، فإن العلماء المتأخرين أسسوا أفكارهم على معطيات حسية تقع تحت الملحظة والمشاهدة، وأرجعوا الدلالات كلها إلى تلك التصورات التي تحقق الأثر العلمي، وهذه الفكرة قريبة من فكرة النظرية السلوكية التي تنبني على مبدأ المنبه والاستجابة، إلا أن تحديد مرجعية الأثسار إلى التصورات الذهنية، تلحق تلك الفكرة بالنظرية التصورية. لقد أسس (تشارلز بيرس) نظريته البراجماتية واعتبرت امتداداً للنظرية التصورية: "رأى بيرس أن تصورنا لشيء ما يتألف من تصورنا لآثاره العملية، فالتيار الكهربي مسئلا لا يعنى مرور موجة غير مرئية في مادة ما، وإنما يعني مجموعة من الوقائع مثل إمكان شحن مولد كهربي أو أن يدق جرس، وأن تدور الآلة، وإذن فمعنى كهرباء هو ما تفعله، وإذن فالتصورات المختلفة التي تحقق نتيجة عملية واحدة إنما هي تصور واحد أو معنى واحد، والتصورات التي لا ينتج عنها آثار

را) المرجع نفسه ص381.

<sup>(2)</sup> د. احمد مختار عسر، علم الدلالة، ص57.

<sup>(3)</sup> د. محمود فهمي زيدان، في فلسفة اللغة، ص96.

لا معنى لها"(1).

إن عالم الأفكار عالم مستقل بذاته فالدلالات واحدة في جميع اللغات وإنما الاختلاف أتى من تباين الألسنة، وذهب علماء الألسنية المحدثون إلى افتراض وجود عوالم دلالية يجب البحث عن معالمها وسننها بناء على البنية الدلالية حتى أن اللغويين المتأخرين اعتبروا، أن التصورات والأفكار هي كيان مستقل قد يستغني عن اللغة إذا أراد الأفراد ذلك يقول د. أحمد مختار عمر: "الأفكار التسي تدور في أذهاننا تملك وجودا مستقلا. ووظيفة مستقلة عن اللغة وإذا قنع كل منا بالاحتفاظ بأفكاره لنفسه كان من الممكن الاستغناء عن اللغة"(2).

وما دام أن النظرية التصويرية تعتبر أن المعنى هو التصور الذي يحمله المستكلم ويحصل للسامع حتى يتم التواصل والإبلاغ، فإن عالم الأشياء غير متجانس، كما أن التصورات متباينة من فرد لآخر، فتصور "شجرة" مثلاً، يحمل جملة من الدلالات المختلفة اختلافاً قد يكثر أو يقل بحسب وجود هذا التصور داخل عالم الأشياء، كما أن هناك كلمات لا تحمل تصوراً باعتبارها لا تنتمي لعالم الأشياء كالأدوات والحروف وما إلى ذلك. "وقد كان رفض النظرية التصورية، للماخذ التي ذكرنا، وغيرها، هو المنطلق لمعظم المناهج الحديثة التي ظهرت خلال هذا القرن "(3). وهو ما سيتبلور في نظريات أكثر موضوعية وعلمية.

## 3-النظرية السلوكية:

إن الستجديد السذي طبع النظرية التصورية أدى إلى نشأة اتجاه آخر في البحث الدلالسي، يستبعد الأفكار المجردة، وتمثل في النظرية السلوكية، وقد خضع أصبحاب هذه النظرية للمنحى العلمي الذي طغى على ساحة البحث وقستذاك. وهو مسنحي يرتكز على الملاحظة والمشاهدة، فقد ولى عهد العلوم الستجريدية السنظرية، وأعطت هذه النظرية السلوكية اهتماماً للجانب الممكن ملاحظته علانية وهي بهذا تخالف النظرية التصورية التي تركز على الفكرة أو التصورية الذي تركز على العلم اللغوي التصورية إن البحث عن ماهية الدلالة وآلية حصونها أدى بالعالم اللغوي

<sup>(1)</sup> المرجع السابق، ص97.

<sup>(2)</sup> علم الكلالة، ص 57.

ردم المرجع السابق، ص85.

<sup>&</sup>lt;sup>(+)</sup> المرجع نفسه صر59

الأمريكي (بلو مفيلد) إلى هجر الاتجاه العقلي والبحث عن الدلالة في السلوك اللغوي الظاهر، وبعد تحقق الأفكار التي مال إليها (بلومفيلد) تجلى الاتجاه السلوكي لدى هذا العالم وقد "عرف معنى الصيغة اللغوية بأنه الموقف الذي ينطقها المنتكلم فيه، والاستجابة التي تستدعيها من السامع فعن طريق نطق صيغة لغوية يحث المتكلم سامعه على الاستجابة لموقف. هذا الموقف وتلك الاستجابة هما المعنى اللغوي للصيغة "(1). والقول بمبدأ المثير والاستجابة يستدعي الأخذ كذلك بالمقام الذي حصل فيه الحدث الكلامي، ولكي يتم تحديد دلالة صيغة لغوية تحديداً دقيقاً وجب حصر جميع المقامات التي صاحبت استعمال الصيغة في الحدث الكلامي، ومعرفة شاملة لكل ما يشكل عالم المتكلم: "فدلالـة صبيغة لغوية ما إنما هي المقام الذي يفصيح فيه المتكلم عن هذه الدلالة والرد اللغوي أو السلوكي الذي يصدر عن المخاطب".. (2) لأن المقام هو المميّز بين الإمكانيات المستعددة للدلالة خاصة وإن الصبيغة اللغوية قد أخذت أبعاداً اجتماعية وثقافية، وتعلقت بها قيم أسلوبية وتعبيرية مما يعيق التواصل والإبلاغ، وتداخل المعنى الرئيسي والهامشي، ولذا فالأخذ بالعلاقة المتينة بين القـول والمقام سوف يزيل كثيراً من اللبس في الأحداث الكلامية "إذ أن اللجوء إلى المقام أو حال الخطاب يساعد على الخصوص في:

- 1 استكشاف مرجع الصيغ اللغوية للقول.
- 2 اختيار وإيثار تأويل بعينه في حالة الكلام الملبس أو المبهم.
  - 3 \_ استكشاف قيمة القول (تهديد، وعد، وعيد (...)..).

4 ــ تحديد خاصية القول (هل هو موسوم أو غير موسوم) صيغ لغوية خاصة بالفلاحين مثلاً (3).

والحقيقة أن السنظرية السلوكية بقدر ما كشفت عن عوالم خفية ودفعت بالبحث الدلالي خطوات نحو الأمام، بقدر ما فتحت أبواباً عن عوالم أخرى بقيمت خفية، ذلك أن الأخذ بمبدأ دراسة الأفعال الكلامية القابلة للملاحظة والمشاهدة، لم يقدم الأجوبة الكافية عن تلك التساؤلات حول ضبط دلالة الصيغة اللغوية ضبطاً يخضع لمعايير علمية دقيقة تنسحب على كل الصيغ والتراكيب اللغوية، فوجود القيم الحافة وتكون المعنى الديناميكي الذي لا يأخذ صورة قارة

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه، ص 61.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> ساكم شاكر، مدخل إلى علم الدلالة، ص 26.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق، ص 28.

ثابستة، شكل أهم العوائق أمام نظرية (بلو مفيلد) السلوكية، وقد تطورت هذه النظرية على يد الفيلسوف الأمريكي (شارل موريس) — (Charles Morris) النظرية على يد الفيلسوف الأمريكي (شارل موريس) — (شارك دلالات في السنجا أنسه قد تتعدد الاستجابات لمثير واحد، يعني اشتراك دلالات في صيغة لغوية واحدة، وذلك أن المنطوق قد يحمل قيماً أسلوبية ومعان حافة يتولد عنها استجابات متنوعة، وقد أخرج (موريس) من معنى الصيغة، الاستجابة أو رد الفعل، واكتفى بمجرد الميل أو الرغبة"، ويعني ذلك أنه إذا وجد ميل أو رغبة صريحة للقيام باستجابة معينة لمثير (منطوق لغوي) فدلالة على وجود ارتباط يجعل الاستجابة تكون لذلك المثير، وهذا الارتباط بمثابة الاشتراط وقد مثل ذلك بالعلاقة: "إذا كانت طحينئذ تكون س"، حيث ط = اشتراط. (1)

ورغم هذا التطور الحاصل في النظرية السلوكية، بلجوء موريس إلى فكرة المسيل أو المسزاج، فإنه وجدت تراكيب وعبارات لغوية لا تخضع لمعايير هذه السنظرية. وبالتالي وجدت فجوات علمية واضحة لم تستطع النظرية السلوكية سدها، مما عجل بميلاد اتجاه آخر في الدرس الدلالي حاول الإجابة عن التساؤلات المطروحة حول تحديد علمي موضوعي دقيق للدلالة وطرق ضبطها..

#### 4. النظرية السياقية:

إن نظام اللغة نظام متشابك العلاقات بين وحداته، ومفتوح دوماً على الستجديد والتغيير في بنياته المعجمية والتركيبية، حتى غدا تحديد دلالة الكلمة يحتاج إلى تحديد مجموع السياقات التي ترد فيها، وهذا ما نادت به النظرية السياقية التي نفت عن الصيغة اللغوية دلالتها المعجمية، يقول مارتيني: "خارج السياقية التي نفت عن الكلمة على المعنى"(2). إن منهج النظرية السياقية يعد من المائم المناهج الأكثر موضوعية ومقاربة للدلالة، ذلك أنه يقدم نموذجاً فعلياً لتحديد دلالية الصيغ اللغوية، وقد تبنى كثير من علماء اللغة هذا المنهج منهم العالم (وتغنشتين) للكلمة التي تستعمل فيها إذى صرح قائلاً: "لا تفتش عن معنى الكلمة وإنما عن الطريقة التي تستعمل فيها إن هذه الطريقة التي تستعمل فيها

<sup>(1)</sup> د.أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص 65.

<sup>(2)</sup> سالم شاكر، مدخل إلى علم الدلالة، ص 31.

رق، د.موريسس أبو ناضر ، مدخل إلى علم الدلالة الألسين، ص 33، بجلة الفكر العربي المعاصر، العدد ج رقم 19/18،السنة 1982.

الكلمـة هي التي تصنف دلالة هذه الكلمة ضمن الدلالة الرئيسية أو القيم الحافة التي تستحدد معها الصور الأسلوبية، لأن السياق يحمل حقائق إضافية تشارك الدلالسة المعجمية للكلمة في تحديد الدلالة العامة التي قصدها الباث يقول ستيفن أولمنن: "السياق وحده هو الذي يوضع لنا ما إذا كانت الكلمة ينبغي أن تؤخذ على أنها تعبير موضوعي صرف أو أنها قصد بها أساساً؛ التعبير عن العواطف والانفعالات "(1). لقد حصل تطور هام في مفهوم السياق إذ لم يعد يقتصر على الجانب اللغوي في إيضاح دلالة الصيغة اللغوية، وإنما وجدت جوانب أخرى قد تنحسم معها الدلالة المقصودة للكلمة، كالوضع والمقام الذي يحددث فيه التواصل أو الملامح الفيزيولوجية النفسية للمتكلم التي تصاحبه يقول الدكتور عبد القادر الفهري الفاسي في ذلك: "اختيار مفهوم ملاتم من بين لائحة المفاهيم التي يعبر عنها اللفظ المشترك يتطلب مجهودا معرفيا خاصا ويتسبب أحياناً في أخطاء ويقع رفع الالتباس عن طريق السياق اللغوي المباشر، أو السياق الخطابي أو الوضع الذي يحدث فيه التواصل أي كل مصادر المعلومات المستوفر'ة لسرفع اللبس"(2). إن تعدد المفاهيم التي يدل عليها اللفظ تعني أن هذا اللفظ له معنى مركزي هو "النواة"، ومعان هامشية ثانوية اكتسبها بفعل دورانه المتجدد في أنساق كالمية مختلفة، حتى أضحى المعنى المركزي يدور في فلك المعاني الثانوية التي لا تفاضل بينهما وأصبح طريق رفع اللبس في الدلالة يمر عبر السياق اللغموي أو الخطابي أو معاينة المقام الذي يتمثل في المعطيات الخارجية والنفسية. ويتضبح في ذلك خاصة عند استعمال المشترك اللفظي ( polysemie) وتبعاً لذلك فإن دلالة الكلمة تتعدد بتعدد السياقات وتنوعها أي تبعاً لتوزعها اللغوي وقد توصل العلماء إلى تمييز بين أربعة أنواع من

- 1 \_ السياق اللغوي.
- 2 \_ السياق العاطفي الانفعالي.
  - 3 \_ سياق الموقف أو المقام.
- 4 ـ السياق الثقافي أو الاجتماعي.

<sup>(1)</sup> دور الكلمة في اللغة: ستيفن أولمن، ترجمة محمد كمال بشير، ص 63.

<sup>(2)</sup> اللسانيات واللغة العربية، ص 372.

<sup>(3)</sup> د. أحماد عنتار عمر، علم الدلالة، ص 69.

#### 1 ـ السياق اللغوثي .

فالسياق اللغوي يشرف على تغيير دلالة الكلمة تبعاً لتغيير يمس التركيب اللغوي، كالتقديم والتأخير في عناصر الجملة فقولنا: "زيد أتم قراءة الكتاب"، تختلف دلالتها اللغوية عن جملة: "قراءة الكتاب أتمها زيد"(1).

## 2 ـ السياق العاطفي الإنفعالي.

أما السياق العاطفي الانفعالي فهو يحدد دلالة الصيغة أو التركيب من معيار قوة أو ضعف الانفعال، فبالرغم من اشتراك وحدتين لغويتين في أصل المعيني إلا أن دلالستها تخيتاف، مثل ذلك الفرق بين دلالة الكلمتين: (اغتال) و (قيل)، بالإضافة إلى القيم الاجتماعية التي تحددها الكلمتان فهناك إشارة إلى درجة العاطفة والانفعال الذي تصاحب الفعل، فإذا كان الأول يدل على أن المغتال ذو مكانة اجتماعية عالية، وأن الاغتيال كان لدوافع سياسية، فإن الفعل الثاني يحمل دلالات مختلفة عن الأول وهي دلالات تشير إلى أن القتل قد يكون بوحشية وأن آلة القتل قد تختلف عن آلة الاغتيال فضلاً على أن المقتول لا يتمتع بمكانة اجتماعية عالية.

## 3 ـ سياق الموقف أو المقام:

وهـو يعني الموقف الخارجي الذي يمكن أن تقع فيه الكلمة فتتغير دلالتها تبعاً لتغيير الموقف أو المقام وقد أطلق اللغويون على هذه الدلالة مصطلح "الدلالة المقامية"..

#### 4 ـ السياق الثقافي،

وهي القيم الثقافية والاجتماعية التي تحيط بالكلمة، إذ تأخذ ضمنه دلالة معينة. وقد أشار علماء اللغة إلى ضرورة وجود هذه المرجعية الثقافية عند أهل اللغة الواحدة لكي يتم التواصل والإبلاغ، وتخضع القيم الثقافية للطابع الخصوصي الذي يلون كل نظام لغوي بسمة ثقافية معينة وهو ما يكون أحد

<sup>(1)</sup> التقام والتاحير في الكلام يخضع لقاصد دلالية، حادها البلاغيول في متحثهم حول تخصيص الدلالة، وقد وقد تسبلور ذلك ضمن مفاهيم لسانية منهامصطلح "التشير" الذي يعني الاهتمام بنؤرة خاصة في الجملة...

العوائق الموضوعية في تعلم اللغات...

وتعتبر النظرية السياقية بنموذجها النظري التطبيقي من النظريات العملية الأكثر تعلقاً بالسنظام اللغوي، بل إنها بطريقتها الإجرائية في تحديد جملة السياقات وما يصاحبها من العوامل الخارجية كالمقام والحال تعد بذلك مرحلة تمهيدية مهمة بالنسبة للنظرية التحليلية حيث "يرى أولمن أنه بعد أن يجمع المعجمي عدداً من السياقات المتمثلة التي ترد فيها كلمة معينة، وحينما يتوقف أي جمع آخر للسياقات عن إعطاء أي معلومات جديدة، يأتي الجانب العملي إلى نهايته، ويصبح المجال مفتوحاً أمام المنهج التحليلي". (1)

كان آخر ما توصل إليه علماء اللغة في إطار النظرية السياقية هو فكرة "الرصف"، وهو يعني مراعاة وقوع الكلمات مجاورة لبعضها حيث يعد هذا الوقوع أحد معايير تحديد دلالة الكلمة، إن تسييق الصبيغة اللغوية يعد المنفذ المهم لتحديد مجالها الدلالي، فلا يمكن أن ترد الصبيغة اللغوية بمعزل عن السياق النفسي أو الاجتماعي الثقافي، بل يحصل التجاور بين مجموع الصيغ اللغوية داخل التركيب وهو ما يمكن التعبير عنه بمصطلح "النظم"، كما سماه قديما عبد القاهر الجرجاني في كتابه: "دلائل الإعجاز".. وقد اعتبر فيرث \*(قديما عبد القاهر الحرجاني في كتابه: "دلائل الإعجاز".. وقد اعتبر فيرث \*(Firht بحيث يستدعي حضور كلمة ما حضور سلسلة من الكلمات التي نتراصف معها مياقياً وتتوافق معها في الوقوع.

#### 5. النظرية التحليلية:

تهــتم هذه النظرية بتحليل الكلمات إلى مكونات وعناصر، وقد قدم كاتزو فــورد "تحلــيلاً مميزاً للكلمات ودلالاتها وأحصيا في ذلك ثلاثة عناصر اتخذت كمفاتــيح للتحليل وتحديد المؤلفات التي تشكل الكلمة وذلك لتعيين دلالتها وهذه العناصــر هــي: المحدّد النحوي والمحدّد الدلالي والمميز وأهمية هذه النظرية تكمــن فــي طابعهـا الوظيفي إذ تستخدم في كثير من مجالات اللغة كالمجاز والــترادف والمشترك اللفظي ولأن نظرية الحقول الدلالية تهتم بالنمط التصنيفي ودلالاتها بناء على تحليل تفريعي للصيغة، فإنها تلتقي مع النظرية التحليلية التي تعنى بتحديد مؤلفات الكلمة عبر خصائصها ومميزاتها الداخلية، فالمحدد الدلالي

<sup>(1)</sup> د. أحماد مختار عمر، علم الدلالة، ص 72.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق، ص 77.

يقوم بتخصصيص معنى شمامل لكل تركيب، انطلاقاً من الدلالات الفردية للمورفامات التي تؤلفه وتبعاً للطريقة التي تتألف بها هذه المورفمات (1) والمميز يشسرف على تلك الوظيفة التمييزية ويقتضى ذلك وجود تضاد بين الوحدات المميزة من ذلك التضاد الصوتى القادر على التمييز بين كلمتين من حيث المعمنى كالتمييز بين الكلمتين: (تاب) و(ناب) فوجود التاء في (تاب) مكان النون في (ناب) قد ميز بين دلالة هاتين الكلمتين. (2) ويقوم المحدّد النحوي بوظيفة التميين بين دلالتين لصيغة واحدة تأخذ إحداها في التركيب وظيفة "الفعلية" والأخرى وظيفة "الفاعلية"، كما هو الشأن في كلمة "يريد" إن تحديد دلالات الصييغة اللغويسة يستم بمقاربة هذه الصيغ بصيغ أخرى داخل الحقل المعجمي كما ذهب إلى ذلك العالم دي سوسير بحيث نظر إلى المعنى على أساس أنسه مجموع تقابلات الصيغة المنتجة مع بقية الصيغ الأخرى "فكل لغة تنتظم في حقول دلاسية، وكل حقل دلالي له جانبان: حقل معجمي وحقل تصسوري. ومدلسول الكلمة مرتبط بالكيفية التي تعمل بها مع كلمات أخرى في نفسس الحقل المعجمي لتغطية أو تمثيل الحقل الدلالي، وتكون كلمتان في نفس الحقل الدلالسي إذا أدى تطيلها إلى عناصر تصورية مشتركة وبقدر ما يكثر عدد العناصر المشتركة بقدر ما يصغر الحقل الدلالي "(3) إن المكون التركيبي، يقوم "بخلق" دلالات إضافية للصيغة وذلك لاحتواثه على المكون الأساسي الذي هو جملة من القواعد (إعادة الكتابة) والمكون التحويلي الذي تحدد معه المداخل المعجمية، وبكتابة التركيب ببنيته العميقة تتم عملية الاستبدال بتحويل القواعد إلى جمل وتراكيب (سطحية)، ثم إن تحليل الصيغة إلى مكوناتها هو الذي يحدد مجالها الدلالي بتطابقها مع صيغ أخرى لها المكونات نفسها، ويكون للصيغة المعجمية دلالتها المميزة إذا حوت على مكونات تمييزية يوضح ذلك أحمد مختار فيقول: "إن معنى الكلمة طبقاً للنظرية التحليلية هو "طاقم الملامح أو الخصائص التمييزية"، وكلما زادت الملامح لشيء ما قل عدد أفراده، والعكس صحيح كذاك، وعلى هذا يمكن تضييق المعنى وتوسيعه عن طريق إضافة ملامح أو حذف ملامح". (4)

لقد أحصى أصحاب نظرية الحقول الدلالية علاقات يتم بموجبها تعيين قيمة

<sup>(1)</sup> د. ميشال زكريا، الألسنية (علم اللغة الحديث)، المبادئ والأعلام، ص 213.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق، ص 238.

<sup>(3)</sup> د. عباء القادر الفاسي ، اللسانيات واللغة العربية، ص 370.

<sup>(4)</sup> د.أسمد عنتار عسر، علم الدلالة، ص 126.

الصيغة اللغوية داخل الحقل المعجمي، فقد أكد ستيفن أولمان ذلك بقوله: "الكلمة هسي مكانها فسي نظام من العلاقات التي تربطها بكلمات أخرى في المادة اللغوية (1)، هذه العلاقات التي تم إحصاؤها هي كالتالي:

#### 1 - علاقة الترادف،

وهي تعني أن الكلمتين أو أكثر بمنطق النظرية التحليلية تتضمن نفس المكونات ولديها عناصر تصورية متماثلة، ويكون الترادف إذا كان هناك تضمن من جانبين ف(أ) و(ب) مترادفان إذا كان (أ) يتضمن (ب) و(ب) يتضمن (أ) مثل (أب) و(والد). وعليه تصنف الوحدات المعجمية ضمن حقول بمعيار الترادف.

#### 2 ـ علاقة الاشتمال

هي تشبه علاقة الترادف إلا أنها تضمن من جانب واحد يكون (أ) مشتملاً على (ب) حين يكون (ب) أعلى في التقسيم أو التغريعي مثل: (الإنسان) و (خالد).

#### 3 - علاقة الجزء بالكل:

مـــثل علاقة اليد بالجسم والعجلة بالسيارة، والفرق بين هذه العلاقة وعلاقة الاشـــتمال أو التضــمن واضــح، فاليد ليست نوعاً من الجسم ولكنها جزء منه بخلاف (خالد) الذي هو نوع أو جنس من الإنسان وليس جزءاً منه.

والسؤال الذي طرحه اللغويون في هذا المجال هو هل يتعدى جزء الجزء فيصبح جزءاً للكل؟...

والجواب أنه قد يتعدى جزء الجزء فينتج جزء كل وقد لا يتعدى..

فبالنسبة للحالة الأولى مثل (أظافر \_ أصابع) وعلاقة جزئية. (أصابع - يد) علاقة جزئية، أما علاقة الجزء بالكل فهي (أظافر \_ يد). (2)

أما الحالة الثانية مثل: (مقبض باب) علاقة جزئية، (باب دار)، علاقة جزئية ولكن لا علاقة جزئية بين (مقبض دار) وينسحب هذا المثال

<sup>.201</sup> Meaning and style, p31. (1)

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> أحمد مختار عسر، علم الدلالة، ص 98–99–101.

على أنواع كثيرة من العلاقات.

#### 4 ـ التضاد، وهو أنواع،

- أ. التضاد الحاد: ويسمى التضاد غير المتدرج مثل (حي ميت) فهما كلمتان متقابل يعني الاعتراف بالآخر.
- ب. التضاد المتدرج: ويصفه المناطقة بأن الحدين فيه لا يستنفدان كل عالم المقال، ولذا فإنهما قد يكذبان معاً، بمعنى أن شيئاً قد لا ينطبق عليه أحدهما، إذ بينهما وسط، فقولنا: الحساء ليس ساخناً لا يعني الاعتراف ضمنياً بأنه بارد فربما يكون فاتراً أو دافئاً أو ما إلى ذلك.
- ج... تضاد التضايف: ويسميه المناطقة "الإضافة"، وهي نسبة بين معنيين كل منهم مرتبط بإدراك الآخر كإدراك الأبوة والبنوة، فإن أحدهما لا يدرك إلا مع إدراك الآخر...
- د.علاقــة التــنافر: أو ما يطلق عليه في علم المنطق بعلاقة التخالف وهي النســبة بيــن معــنى ومعــنى آخر من جهة إمكان اجتماعهما وإمكان ارتفاعهما، مـع اتحاد المكان والزمان أي: يمكن اجتماعهما معاً في شــيء واحد في زمان واحد، ويمكن ارتفاعهما معاً عن شيء واحد في زمان واحد مثل (أكل ــ باع)، و (الطول ــ البياض) (1).

إن الاعتقاد بضرورة إحداث تقابلات بين مجموع الألفاظ المتماثلة أو المتباينة، يعكس حقيقة العملية الدلالية التي تتم في مستوى ذهني معقد، إذ التقاط دلالة صيغة ما يتم بعد سلسلة من التقابلات الذهنية التي يقوم بها السامع، ولذلك ذهب سوسير إلى القول بأن إنتاج دلالة صيغة ما يتم بواسطة عملية التقابل بينهما وبين صيغ أخرى بإحدى العلاقات التي حددها اللغويون والتي أشرنا اليها سابقاً....

#### 6. النظرية التوليدية:

تعتبر السنظرية التولسيدية من أشهر النظريات اللغوية حالياً، ويعد (نوام

<sup>(1)</sup> عبد الرحمان حسن حبنكة الميدان، انظر في ذلك:ضوابط المعرفة: ص 53-56. ود. أحمد مختار عسر، علم الدلالة ، ص 102-103.

تشومسكي) رائد هذه النظرية، وبالرغم من أن تشومسكي عاد بالبحث الدلالي السي الطابع العقلاني الذهني إلا أن نظريته استطاعت أن تقدم تفسيرات علمية لظواهر لغوية تخص الدلالة، وتستند هذه النظرية على آلية توليد جمل صحيحة اعستماداً علسي كفاية المتكلم (الكاتب) اللغوي ويعني ذلك توفر قواعد تنظيمية ذهنسية في عقل متكلم اللغة تتيح له ما شاء من الجمل، وقد انطلق (تشومسكي) للتدليل علسي وجود هذه الكفاية، من تعلم اللغة عند الطفل، بحيث ألفي الطفل ينتج جملاً لم يسبق له أن سمعها من قبل بناء على القواعد الكائنة ضمن كفايته اللغويسة، والنظرية التوليدية "تتخذ شكل قاعدة "إعادة كتابة" أي أنها تعيد كتابة رمسز يشير إلى عنصر معين من عناصر الكلام برمز آخر أو بعدة رموز "(1). وتكون هدذه الكتابة بالنسبة للجملة المشتملة على ركن فعلي (مؤلف من فعل وفاعل ومفعسول به وشبه جملة عائدة للفعل)، وعلى شبه جملة. على النحو

ج ← رف + شج (حيث ج: ترمز إلى الجملة)، وعليه يمكن كتابة الركن الفعلى بمؤلفاته على النحو التالى:

رف ← ف + رأ + رأ + شج (حيث ف ترمز إلى الفعل، ورأ ترمز إلى الاسمي ويتم اشتقاق الجملة: ٠

ج ← رف شج.

رف← ف+را+را+شج.

رأ← تعر + رأ (تعر ترمز إلى تعريف).

شج ← ج + رأ.

تعر← ال.

ف ← كتب ، ذهب، سأل،...

أ← رجل، رسالة، أستاذ، أمس..

وباستبدال الرموز بعناصر الكلام في نظام اللغة تحصل جمل كثيرة من بينها الجملة:

كتب السرجل الرسالة إلى الأستاذ بالأمس. ويمكن رسم تلك الرموز التي

<sup>(</sup>أ) د. ميشال زكريا، الألسنية، علم اللغة الخديث، ص 203.

تدل على القواعد التنظيمية ضمن كفاية المتكلم اللغوية" بالمشجر (1) "arbre".

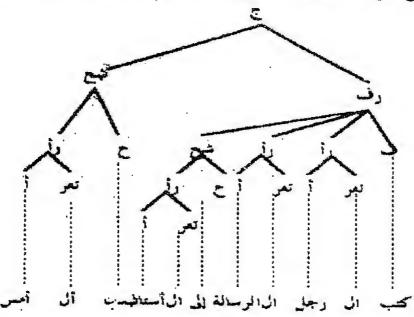

ويبدو أن اعتماد هذه القواعد من شأنه أن يعقد عملية التواصل والإبلاغ، ولذلك تشترط القاعدة التوليدية وجود متكلم ومتقبل مثاليين، لأن عملية التحام المعنى بالبنى اللغوية هي ليست بالعملية السهلة ذلك أنها تقتضي علماً كافيا بقواعد الإسقاط وبناء على ذلك "يحتوي المكون الدلالي إذاً على المعجم أو اللائحة بمفردات اللغة وعلى القواعد الإسقاطية التي تشكل قدرة المتكلم على استدلال معنى الجمل من خلال معنى المفردات "(2)..

لقد تحدث (تشومسكي) على وجهي الظاهرة اللغوية السطحي والعميق، أو كما سماه الظاهر والخفي وعليه حدد مصطلح "الكفاية اللغوية" و"الأداء اللغوي" وقد أرجع العلماء هذه الفكرة إلى أصول فلسفية تعود إلى نظرية أفلاطون حول العالم. " تقول نظرية أفلاطون أن للعالم وجه ظاهري نعتمد في إدراكه على شهادة الحواس وقد تكون هذه الحواس خادعة لا موضوعية فيها ووجه خفي حقيقي يدرك بالعقل. أو كما يقول كانط أن العالم الظاهري يخفي عالما حقيقياً فالأداء اللغوي يمثل ظاهرة الخطاب في النظرية التوليدية، والكفاية

<sup>(1)</sup> د. ميشال زكريا، انظر الألسنية، علم اللغة الحديث، ص 202 إلى 205.

<sup>(2)</sup> د.ميشال زكريا، المكون الدلالي في القُواعد التوليدية والتحويلية، بحلة الفكر العربي المعاصر، رقم 18/ 19 ، لسنة 1982 .

د. عساد فهمي زيدان. في فلسفة اللغة، ص 142.

اللغوية تمثل حقيقة الخطاب، وعلى اللغوى \_ كما يقول (تشومسكي) \_ أن لا يبني أحكامه على بنية اللغة السطحية، وإنما عليه أن يصل إلى البنية التحتية العميقة، ليطلع على القواعد الذهنية التي تنتظم اللغة. وقد توصل (تشومسكي) السي أن العقل الإنساني يحوي آلية مكونة من مجموعة قواعد متناهية بمقدورها تحليل الجمل ومساعدة متكلم اللغة على إنتاج جمل لا متناهية بمعجم لغوي متناه فضلاً على فهم الجمل التي لم يسبق له أن سمعها، ورصد الالتباس الحاصل في الجملة، وقد أضاف (تشومسكي) فكرة جريئة لا زالت موضع بحث وجدل بين علماء اللغة وهو ما سمى بالعموميات اللغوية، وتعنى أن جميع اللغات متشابهة في بنياتها الداخلية وهو ما يفسر خضوع التركيب في أي لغة لتلك المدخلات العميقة، وما يشد من عضد هذه الفكرة هو أن المعاني كما تنص نظرية الأوضاع ـ لا تتموقل في عالم اللغة إنما توجد في عالم الأوضاع وقد تمخض عن هذه الفكرة، البحث عن العلاقة بين البنية الدلالية والعوالم الدلالية "فإن كانت الكلمة على مستوى الدال عبارة عن صرة من الأصوات"، وإذا كانت كذاك فلم لا تكون على مستوى المعنى "صرة من الوحدات البدائية للمعنى"(1). وعـوض التحليل المفهومي في النظرية التوليدية التحليل التوزيعي، الذي اتبعته النظريات السابقة في اللغة، فما الدلالة إلا مجموعة سمات تتحدد بواسطة المشير الدلالي وذلك "في تعيين العلاقات الدلالية بين الكلمات المترادفة والمتزايلة أو المتضمنة الواحدة الأخرى"(2)..

إن الهدف الأسمى الذي رسمته النظرية التوليدية هو معرفة الطاقة الكامنة في اللغة على مستوى التعبير ولذلك تأثراً بآراء المدرسة الفلسفية العقلانية التي سادت القرن السابع عشر، اتخذ (تشومسكي) منهجاً عميقاً لا يعتمد الوصف، وإنما التحليل والتفسير للوصول إلى وضع معايير تحدد قدرة اللغة على الخلق والإبداع والابتكار بإعادة بناء "نسق المعاني" عن طريق قواعد التوليد والستحويل، ولذلك عُدت النظرية التحويلية التوليدية من أحدث النظريات التي قدمت تفسيراً علمياً موضوعياً لنظام اللغة ووضعت قواعد مرنة تصلح لأي لغة، لأنها قواعد تتسم بالشمولية والعالمية، وهذه المرونة في التقعيد النظري ضرورية للنظام اللغوي الذي ينزع نحو التجدد والتكيف والتطور فضلاً على

(1) علم الدلالة، بيار جيرو ترجمة: د.منذر عياش، ص 187.

د. ميشال زكريا، المكون الدلالي في القواعد التوليدية والتحويلية، مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد رقم 19/18 السنة 1982.

شمولية التناول والدراسة، وغدا (تشومسكي) يرسم المنهج القويم في الدرس اللغوي مميزاً بين الميتودولوجيا والنظرية، فقد كان اشتغال البنيويين \_ قبل تشومسكى \_ منحصراً على وصف الاتجاه ووضع نظريات تقوم بتطبيق مجموعة عمليات وإجراءات على العينات اللغوية، مهمتها معاينة الوحدات الدالة الصعرى، فأشار (تشومسكى) في كتابه (البنى التركيبية) إلى ضرورة الاهتمام بالمنهج النوي يكمن في الطرق التي تمكن من بناء الأنحاء، وغدا المبحث اللساني مع (تشومسكي) يهتم بالجهاز الداخلي الذهني للمتكلمين بدلاً من الاهــتمام بسلوكهم الفعلى، فلم يعد الإنتاج الكلامي الذي هو عبارة عن سلاسل فيزيائية بمفهوم الفونولوجيا قادرا على تقديم تفسير كاف لآليات حدوث التركيسب اللغوي، ولذلك اتجه الدرس اللساني، لا إلى تحديد ما هو موجود من السلاسك اللغوية السليمة فحسب، بل أيضاً إلى ما يمكن أن يوجد من التراكيب اللغوية غير اللحنة بواسطة مجموعة من القواعد التوليدية. يكون بذلك موقف (تشومسكي) قد انحرف بالدرس اللغوي إلى وجهة جديدة تختلف عن وجهة البنيوبين الذين لم يميزوا بين صورة النحو، والوسيلة التي تقود إلى اكتشافه، وهـو مـا عكـف تشومسكي على اتخاذه مبدأ للدراسة اللغوية بحيث فرق بين المنهج والنظرية وولج بذلك إلى كل ما يشكل العالم الداخلي الذهني للمتكلم، وشأن كل نظرية دلالية فإن النظرية التوليدية، وصلت إلى الباب المسدود، وإن نجحت في الكشف عن البنية العميقة لعدد لا متناه من الجمل إلا أنها عجزت عن تفسير عدم التوافق بين معانى المفردات المنتظمة في جملة واحدة، وهو ما فسح المجال لنظرية كاتز وفودر التي تعتبر مكملاً لقواعد (تشومسكي) التوليدية التي ارتكزت على ما يسمى بالمؤلفات الأساسية لمعانى الكلمات وهي مؤلفات تـ تجاوز الرموز التي اعتمدها (تشومسكي) في القواعد التوليدية، وعلى ضوء نظرية كاتزوفودر يمكن مثلاً تحليل كلمة "رجل" على النحو التالي:

اسم + محسوس + معدود + حي + بشري + ذكر + بالغ ..

وتخيتلف عنها كلمة "امرأة" بمؤلف "الجنس" فقط<sup>(1)</sup> وهكذا بالنسبة للكلمات الأخرى..

را) موريس أبو ناضر، مدخل إلى علم الله الألسني: ص 26، مجلة الفكر العربي المعاصر العدد 19/18 ، السنة 1982.

# 7. نظرية الوضعية المنطقية في المعنى: (١)

تصور معنى الكلمة أو الجملة عند أصحاب نظرية الوضعية المنطقية، ينبني على نظرات متباينة، وإن كانت كل نظرة من هذه النظرات هي عبارة عن امتداد معرفي الأفكار سبقتها وتأسست فلسفتها على جملة من الانتقادات التي وجهها لها علماء اللغة عامة وأهل المنطق والفلسفة خاصة، من رواد هذه النظرية "مورتس شليك (M.Chilik)" المؤسس الأول. والعالم "أتونيرات" (A/ (NEURATH)، و"كارنب (2) (Carnap)"، و"الفرد جولس أيسر (A.J.Ayer)"، و"فسردريك وايزمان (F. Waisman)"، ذهب "شليك" (1882-1936) إلى أن معنى قضية ما، هو طريقة تحقيقها وذلك بتوفر شروط للتحقيق تكون على إثرها القضية صادقة، من ذلك الواقع التجريبي للمعنى وهو ما وسم نظريته "بالنظرية التجريبية في المعنى"، وقد وضع "شليك" معايير ثلاثة لتحديد معنى الكلمة: إما بالإشارة إلى مسماها المعيّن (الشيء في العالم الخارجي)، أو بالتكافؤ والترادف ويخص ذلك الكلمات التي تعتبر محمولات تجريبية مستل:مربع، شجرة،... أو بالاستخدام في السياق اللغوي وذلك خاص بالكلمات التي لا تعتبر محمولات تجريبية مثل:إذا، الآن،... وغيرها من الصيغ التي لا معنى لها إلا داخل السياق، ماذا يعني "شليك" بمصلح "التحقيق"؟.. التحقيق عند "شليك" يعنى مطابقة المعنى للواقع ممايدل على صدق القضية في الواقع التجريبي، ولا يشترط أن يكون التحقيق بالمعنى القسوي فتلك غاية بعيدة الحصول وإنما يعني "شليك" التحقيق بالمعنى الضعيف، أو ما سماه بإمكان التحقيق. والإمكان كما يوضح "شليك" نوعان: إمكان تجريبي: وهو المعنى الذي يتسق وقوانين الواقع والطبيعة، وإمكان منطقى: وهـو ما يطابق قواعد التركيب والنحو واستخدامنا المألوف للكلمات وفق نسق صحيح، والحقيقة أن بظرية "شليك" توقفت عن العطاء العلمي وتقديم التفسيرات الكافية لتمثيلات من المعنى لم تخضع لقواعد هذه النظرية ومعاييرها، وذلك لانحصار نظرية "شليك" في تفسير الكلمات ذات الواقع الحسي بينما وجدت قضايا وصيغ لا يشملها الإدراك الحسي المباشر لكنها محققة المعنى مثال ذلك

<sup>(1)</sup> د. محماد فهمي زيدال. في فلسفة اللغة، ص125 إلى 128.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> إن إسهام "كارنب" في مجال السيميولوحيا الحديثة قاد عاد عملاً في غاية الأهمية، خاصة وأن سعي هذا العيام العيام الفيلسوف كان يتحه إلى بناء لغة مثالية، (علم الإشارة ــ بيار جيرو ــ الوعي) المقادمة مازن التوعر، ص 15.

تركيب الذرة الذي قال عنه "شليك" أن لا معنى له.

ويأتي بعد "شيليك" العالمان "أوتونيراث" (1882-1945)، و"همبل" (1905-)، الليذان دعيا إلى معيار جديد يعتمد في رصد المعنى لا يرتد إلى الواقع التجريبي كما كان يقول "ثبليك" وإنما يرتد إلى قضية "بروتوكول" وتعني تسجيل دقيق لما عاناه المتكلم في خبرته، ويشترط في هذه القضية أن تصدر بضيمير المتكلم وتلحق كل جملة بحسب اتساقها مع جمل بروتوكول سبق وأن قبليناها وذلك للحكم بصدقها، وإن تنافرت معها كان الحكم بكذبها وعدم تحققها، فالمعيار اليذي اعتمده "نيراث وهميل"، هاهنا هيو معيار الاتساق فالمعيار الدي اعتمده "نيراث وهميل"، هاهنا هيو معيار الاتساق).

أما كارنب (1891-1975) بعد جملة أفكار قدمها حول تصوره لمعنى الجملة أو القضية، انتهى إلى رد ذلك إلى الواقع التجريبي وذلك بعد إدراكه أن اللغة هي حاملة لواقع ومعبرة عنه وليس عبارة فقط عن تراكيب وأنساق لغوية.

وبالرغم مما وجهت لنظرية الوضعية المنطقية من انتقادات، إلا أنها قدمت للدرس الدلالي الحديث طرقاً أخرى للبحث عن المعنى تتسم بالعمق في التحليل، وإن كان أصحاب هذه النظرية قد وقعوا تحت سلطة النظرة الحسية للأشياء وهو ما جعلهم يخلطون بين البحث في المعنى وبين صدق الجملة. وذلك ما سوف يعرض نظريتهم إلى مآخذ شديدة أدت إلى تعديل في مواقفهم بحيث عرزفوا عن القول بمبدأ التحقيق التجريبي بالمعنى القوي، إلى القول بمبدأ التحقيق التجريبي بالمعنى القوي، إلى القول بمبدأ والكلمات والقضايا واستحالة تحقيقها تحقيقاً مطلقاً ناماً بينما ظل موقف القائلين بالاتساق في الحكم بصدق ومعنى الجملة ثابتاً، بالرغم من الملاحظات الكثيرة التحيي وجهت إليهم وهو ما جعل موقفهم يضعف مما أدى إلى إجراء تعديل في المصطلح "تحقيق" الذي استبدل بمصطلح تدعيم (confrmation) وسوف ينشأ اتجاه آخر على يالدي وايزمان) (غردريك وايزمان) . (غردريك وايزمان) . vaisman)

يذهب "أير" إلى أنه لا يكون للجملة معنى إلا إذا أمكن تدعيمها إلى درجة كبيرة بإشارتها إلى واقع يمكن ملاحظته. ولا يعد هذا تحديداً تاماً لمعنى الجملة وإنما مجرد تدعيم لها، بحيث يكون لها احتمال كبير في المعنى المحدد بواسطة التدعسيم، خاصسة وأن الجملة مسندة إلى ضمير المتكلم وبالتالي فهي تعبر عن إحساسات وإدراكات ذاتية وقد وصل "أير" إلى قناعة علمية تتلخص في الامتناع

عن اعتماد معيار عام لمعنى الجملة، وربط ذلك المعنى بمجموعة الخبرات التي تحققت بفعل الملاحظة المباشرة عن طريق التحقيق التجريبي الذي يصدقه الواقع وحتى في هذه الحالة تصدق الجملة صدقاً احتمالياً لا صدقاً تاماً. (1)

أما (وايزمان) فقد سار على نهج "أير" ولكن بأسلوب مختلف وذلك بدعوته إلى البحث عن مكافئ تام يشرح معنى الجملة سيبقى مفتوحاً لأنه ناقص، ذلك أن الجملة المطلوب رصد معناها تحوي على حالات جزئية يصعب حصرها وتحديدها، كما أن التركيب المعد لإقامة تحقيق القضية لن يكون هو التركيب الأخير المناسب، وإنما قد نحصل على تركيب جديد يشرح أو يحلل أو يضيف إلى معنى الجملة الأصلية. معان جديدة وبالرغم من الجهود المضنية في البحث عن تصور ثابت للمعنى بقي البحث بين دور وآخر يفاجاً، بمسائل جديدة مرتبطة بمسائلة "المعنى"، فيخوض من أجل تفسيرها وتحليلها ودراسات مستفيضة، فالقول باعتماد معيار الترادف لتحديد معنى القضية أدى إلى البحث حول، ماهية السترادف، وهل الترادف خال من المعنى؟.. بالطبع لا يقدم يحسناج إلى إيجاد مكافئ له في المعنى، وهكذا يقع الدرس في هذا المجال، في حلقة مفرغة.

# 8. النظرية البراجماتية:(2)

قريبة هي نظرية (تشارلز بيرس ــ (CH. Pierce)) من نظرية أصحاب الوضعية المنطقية وذلك في اعتمادها على الملاحظة الحسية المباشرة، وتحقق المعنى في الواقع التجريبي، وقد أشار (أير) إلى نظرية (بيرس) لأنها تعد تدعيماً لرأيه وموقفه، يرى (بيرس) أن تصورنا لشيء ما يتألف من تصورنا لآئياره العملية فالطابع الوظيفي للشيء هو الذي يحدد تصورنا حوله فالتيار الكهربي مثلاً لا يعني مرور موجة غير مرئية في مادة ما وإنما يعني مجموعة مين الوقائع مثل: إمكان شحن مولد كهربي أو أن يدق جرس أو أن تدور آلة،

<sup>(1)</sup> إن الإنسارة إلى الأسسس الفلسفية التي أرسيت عليها قواعد النظرية المنطقية في المعنى، تقادم الصورة المختيقية لوظيفة اللغة التي لا تقتصر على الإيصال والإبلاغ فحسب أو تسمية الواقع الفيزيائي للإنسان وإنا في فهم هذا الواقع وحنقه باستسرار. وتستأثر هذه النظرية بالاهتمام المتزاياد لكونما تتناول اللغة في شكلها السياقي المتعدد...

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> د.محمود فهسي زياران ، في فلسفة اللغة، ص 97.

وإذن فمعنى لفظ "كهرباء" هو ما تفعله، ويبقى همّ نظرية "بيرس" هو إثبات المعادل المادي للشيء، حتى يتحقق معناه، فمع أن الكهرباء غير مرئية فلا يمكن أن ننفى وجودها وإنما ننظر إلى آثارها العملية ولذلك رأى "بيرس" أن التصمورات التمي لا تنتج عنها آثار، لا معنى لها، وقد أوضعنا في نظرية (بلومفيلد) السلوكية (1)، التي تقترب منها نظرية (بيرس)، من حيث المبدأ، كيف عجسزت معاييرها عن تقديم تفسير كاف لجمل وعبارات لا يبدي أمامها المتلقى أية استجابة، هل يعنى ذلك حسب (بيرس) أنها لا تشتمل على معنى، ومع ذلك يبقى (بيرس) أهم فيلسوف مؤسس لعلم الإشارات لم تقدر جهوده حق قدرها إلا بعد موته سنة 1914، حيث استثمر العالمان رومان جاكسون وشارل موريس جهوده في علم الإشارات فحاولا تطبيق نظرياته على علم اللغة العام، ولا يمكن أن نغفل تلك التصانيف التي وضعها (بيرس) حول الإشارات محدداً في ذلك نظاماً سيميائياً يضم العلامات اللغوية وغير اللغوية، وما يلفت الانتباه في حديث (بيرس) عن الإشارات هو ربطه للإشارة مع مداولها من جهة والمرسل السيه من جهة ثانية إذ قد تكون الإشارة رمزاً (symbole) أو إيقونة (Icone) أو قريلة (Indice)، وأثلناء عملية التواصل قد تستعمل الإشارة نفسها تارة رمزاً وتارة أخرى أيقونة أو قرينة، يتوقف استعمال الإشارة للتواصل والإبلاغ على معرفة مسبقة بدلالتها الاصطلاحية فرمز "الدخان" على سبيل المثال هو إشارة طبيعية أو قرينة قد تدل على النار أو علامة تدل على الخطر أو رمز الاتصال كما عند بعض قبائل الهنود الحمر "(2)..

# 9. نظرية: "مور. كواين": <sup>(3)</sup>

يرى جورج مور (G.Moore) أن تصور معنى كلمة أو جملة يمر عبر إجراءات تحليل صحيح يقوم على خطوتين: التقسيم والتمييز وعلى معايير ثلاث هي: التكافؤ المنطقي والترجمة والترادف. ويقصد (مور) بالتقسيم، تحليل تصدور معنى ما إلى مؤلفاته ويعني ذلك أن تصور المعنى مركب من جملة تصدوراته الجزئية، وشبيه تقسيم (مور) بتصنيفات أصحاب النظرية التحليلية

<sup>(</sup>أ) انظر: "النظرية السلوكية" ص 63، للعالم الأمريكي بلومفيله.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> انظسر: ذلك في مقال "الإشارة، الجذور الفلسفية والنظرية اللسانية"، بسام بركة، ص 50-51، بحلة الفكر العربي المعاصر، العدد رقم 30-31، سنة 1984.

<sup>&</sup>lt;sup>رق</sup> د.محسود فهمي زيامان، في فلسفة اللغة: ص 99-100-103-105.

الذين قسموا معنى الكلمات إلى ما يؤلفها، من سمات دلالية (1). أما التمييز فله ارتباط عند (جورج مور) باستخدام الكلمة في السياق اللغوي وذلك بإحصاء جملة الاستخدامات الممكنة للكلمة الحاملة لتصور المعنى موضوع البحث، ومحاولة جمع الخصائص المشتركة التي تجمعها وتميزها عن المعنى الذي نحن بصدد البحث عنه، وإذا تحقق ذلك تميز تصور المعنى عما عداه من التصورات الأخرى..

أما معايير التحليل الصحيح فهي تهدف إلى إيجاد معادل دلالي المعنى، فمعيار التكافؤ المنطقي عند "مور" يعني تحليل مقارب التصور المعنى (موضوع البحث) إلى جملة تصورات أخرى تكافئه وتساويه وذلك من أجل التحقق من المعنى..

أما معيار الترجمة فليس يعني نقل كلمة من لغة إلى أخرى وإنما يعني تسرجمة التصور إلى تصورات تصل معه إلى حد التكافؤ وينتج عن ذلك تساو في المعنى بين التحليل وموضوعه، وهو ما يسمى بالترادف". فالترجمة تفضي إلى التكافؤ الذي يفضي بدوره إلى الترادف.

وبالرغم مما سجلته نظرية (مور) من تقدم في البحث حول المعنى إلا أنها تعرضت لمآخذ وانتقادات كثيرة كانت وراء نشوء نظريات أخرى قدمت البديل للمنظرية (مسور) ومن تلك النظريات نظرية (كواين (W.V.Quine 1908)) الذي تتلمذ على (كارنب (Carnap))، بدأ (كواين) من حيث انتهى عنده (مور) الذي قال: أن تصور معنى الكلمة هو الإتيان بتصورات أخرى تكافئه منطقيا ويسمى المعنى الناتج ترادفاً، ولكنه يجد نفسه قد وقع في حلقة مفرغة أشرنا إليها من قبل عند أصحاب نظرية الوضعية المنطقية وهو أن المعنى يعتمد على الإتيان بترادف، لكن الترادف غير ممكن إلا إذا كان المعنى قد استقر في ذهننا المعنى، فاستعان في بادئ الأمر بالنظرية السلوكية التي تنبني على مبدأي المنبه والاستجابة؛ أي أن معنى جملة ما بالنسبة لشخص ما تحدده مجموعة المنبهات تفضي إلى تقبل الشخص للجملة، ويعني (كواين)، بذلك أن القول بأن جملة ما أو كلمات تعتبر مترادفة إذ حققت استجابة واحدة، ولكن هذه النظرية لا البيرس) ذلك أن أساس تصور المعنى — عند هذه النظرية — نفسي، وبالتالي، وبالتالي، ذلك أن أساس تصور المعنى — عند هذه النظرية — نفسي، وبالتالي،

<sup>(1)</sup> انظر "النظرية التحليلية"، ص 72.

يخستلف مسن شخص لآخر، فعدل (كواين) من نظريته واعتمد على معيار (الصدق). نقول عن جملتين أو كلمتين أنهما متر ادفتان إذا كانتا لهما قيمة صدق واحدة، وكانستا تشترك في المصادقات. و (كواين) يربط تصوره حول المعنى بستحققه في الواقع، ويرتد (كواين) إلى ما آلت إليه نظرية المعنى التجريبي عند (شليك) ويقر بصعوبة البحث عن المعنى باعتماد معيار الترادف...

## . دلالة العوالم الممكنة عند (فريجة (1) - (Frege)).

لسم يرتق (فريجة) بأفكاره حول تصور المعنى إلى مستوى النظرية، وإنما لأهمية ما طرحه في هذا المجال ارتأينا الإشارة إليه.

ما يميز فكر (فريجة) في بحثه حول المعنى هو افتراضه لوجود عالم دلالي مستقل. كيف وصل (فريجة) إلى ذلك؟.. لقد تبلورت فكرته هذه منذ أن أثبت التمييز بين معنى اسم العلم وإشارته، بحيث فرق بين الاسم ومسماه من جهة ثانية، وخلص إلى أن المسمى ليس هو المعنى، وهو ما استقر لدى علماء الألسنية والدلالة المحدثين فيما يخص الأسماء كلها الدالة على معنى أو على ذات، ارتقى (فريجة) إلى التمييز بين الصورة الحسية التي تنشأ عين إدراك ضمني سابق لشيء ما أوتوهم هذا الإدراك، وهذه الصورة تختلف بالمشاعر والانطباعات الذاتية، ولذلك يختلف الإدراك الحسي من شخص لأخر فكانت عندئذ الصورة الحسية ذاتية، أما المعنى فله موضوعيته واستقلاله ومن هذا تأتى فكرة (فريجة) من افتراض عالم المعانى (2)

بحيت يكون السعي لاكتشافه لا لخلقه، وهو ما طرحه العالم الفرنسي (غريماس) في موضوعه "البنية الدلالية" (3)، وقد ميز (فريجة) في العالم الدلالي تلاثة عوالم هي:

العالم المادي (عالم الأشياء) والعالم الذاتي (غالم التصورات والأفكار)، وعالم المعاني. إلا أن افتراض (فريجة) بوجود دلالة العوالم الممكنة (possible world semantics) فد قوبل بالانتقاد وذلك لاستحالة الحديث

<sup>(1)</sup> د. محسود فهمي زيدال، في فلسفة اللغة: الصفحة 115–116–117.

<sup>(2.</sup> أحدث السيميولوحيا المحديثة أبعادها الفاسفية على يد الفياسوف (فريبة) حاصة، انظر علم الإشارة، السيميولوحيا، بيار حيرو. ص 15.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> انظر مقالة "البنية الدلالية" في مجلة الفكر العربي المعاصر، عبد 19/18. سنة 1982، ص 97. (<sup>(4)</sup> درعباد القادر الفاسي الفهري، انظر اللسانيات واللغة العربية، ص 351.

عن عالم غامض لا نعرف كيف نكتشفه. وقد كان (فريجة) نفسه قد أعلن أن المعاني ليست في حاجة إلى البحث عن معيار بفضله نستطيع تحديد معنى كلمة أو جملة ما، ولكن يجب أن ننطلق من مبدأ أن فكرة معنى كلمة هي فكرة معروفة لدى كل من يتكلم اللغة، وبالتالي فهي متروكة لاعتبارات أخرى تتضح بفعل الاستخدام لعناصر اللغة والتعامل في مجال الإبلاغ والتواصل.

وجملة القول، أن البحث عن ماله معنى في اللغة وما لا معنى له، قد أخذ من فكر العلماء المحدثين كثيراً وما استقر لديهم هو صعوبة المسلك نحو تحديد معنى الجملة، تحديداً تاماً، واستحالة إقامة معيار صارم ثابت يمكن بواسطته رصد دلالة الجملة، وما يمكن تسجيله:

- أ \_ إن البحث في دلالة الجمل أو القضايا، بحث يتسم بالخطورة وذلك لطبيعة اللغة التي تنزع نحو التطور والتجدد وترفض أبداً منطق "المعيارية"..
- ب \_ إن ما توصل إليه العلماء في مجال بحثهم عن المعنى، يفتقر إلى طابع الشمولية والعموم ولذلك وجدت ثغرات في نظرياتهم التي ضعفت على إثرها وزال تأثيرها..
- ج \_ إن اعـــتماد معــيار التحقيق أو مطابقة الواقع أو معيار الاتساق أو معــيار التحيم كما نادى بذلك العلماء \_ الذين استعرضنا أفكار هم \_ يربط اللغة بالتحقيق المادي للدلالة، والملاحظة المباشرة للمعنى وهو مــا فتح المجال لاعتماد معيار "الصدق والكذب"، بالنسبة للقضايا أو الحمل..
- د \_ إن الـنزوع نحو هدف إثبات معنى حدد للكلمة أو الجملة، كان دأب علماء اللغة والفلسفة والمنطق، آخذين في سبيل ذلك، بمستويين اثنين هما: مستوى التركيب ومستوى المضمون وهما معياران أساسيان ولكـنهما لا يكفيان لتحديد شامل كامل لدلالة الجملة أو الكلمة، وإنما وجب تظافر عدة أنظمة تأخذ في اعتبارها عالم المتكلم وعالم المتلقي وطبيعة الخطاب وعناصره، والمقام الذي يجمع ذلك كله...

# الباب الثانيا:

# الدلالــــــــ تعند الأمـــدي

الفصل الأول: جهود العرب القدامى في الدراسات الدلالية. الفصل الثاني: العلامة اللسانية عند الآمدي. الفصل الثالث: الخطاب البلاغي عند الآمدي. الفصل الرابع: الحقيقة والمجاز عند الآمدي.

# الفصل الأول:

## جمود العرب القدامي في الدراسات الدلالية

الشافعي . الجاحظ . ابن جني . ابن سينا . الجرجاني

#### تمهيد:

مما يكاد يجمع حوله جل علماء اللغة والأدب المحدثين أنه لا يمكن عزل النص عن سياقه الحيوي الذي نشأ في أجوائه وتأثر بمناخه المعرفي، بل لولوج فضاء السنص الجام وتفكيك بنيتة تفكيكا يبرز الأصول التي تتحكم في نتاج العصر المعرفي والإضافات التي جاء النص بها وأبعادها الفلسفية، وجب مراعاة الروافد المعرفية التي أفاد النص منها أو اتخذ موقفا إزاءها يقول مطاع الصفدي: "لا يمكن تأويل نصص إلا باسترجاع السياق اللغوي والبيئي والانثربولوجي العام الدي نما وترعرع النص فيه" (1)، ثم إن مفيوم التراث المعرفي لا ينحصر زمانيا في الماضي، وإنما المفيوم الحديث الذي بلوره عادامير (Hans – Gorg Gadamer) هو امتزاج التراث مع ذاتية الباحث عادامير والملتمس لأسس بنائه، وهذا التراث الحاصل كل مشكل من جدلية الحاضير مع الماضي، فلا وجود لتراث ساكن لأنه لا جدوى منه وإنما الفهم المعاصر المتوافق وكينونتنا الراهنة هو الذي يعطي للتراث أبعاده وذلك بما المعاصير العربي تقوم على أساس من الحوار العادل إذ يتحول التراث مصاورة تمتلك رواسبها الثقافية ذات أبعاد معرفية وفلسفية، وتقوم ذاتنا الي ذات محاورة تمتلك رواسبها الثقافية ذات أبعاد معرفية وفلسفية، وتقوم ذاتنا

<sup>(1)</sup> استراتيجية النسسية، التأويل وسؤال التراث ــ مجلة الفكر العربي المعاصر حـ 4 ــ عادد 31/30 ــ. 1984.

المحملة بمعارف مسبقة تشتمل كل خصائص الوجود الثقافي العلمي الراهن وبذلك ينتفي أي تسلط من أي طرف، وتتغير نظرتنا إلى اللغة الحاملة للفكر التراشي عن كونها كومة رموز خالية من أي عمق دلالي ذلك: "إن إرجاع السنص إلى مجرد كومة رموز لاعمق دلالي وراءها هو منهج مادي ساذج، يريد أن يناقض المنهج التجريدي الساذج كذلك الذي يجرد عالم الدلالات بمعزل عن النص وسياقه الحيوي الذي قيل أو خط ضمن إطاره(1)، وفي هذا الإطار النظرى العام تأتى ضرورة تحديد المناخ المعرفي الذي أنتج فيه الأمدي كتابه "الإحكام في أصول الأحكام"، بما اشتمل عليه من مفاهيم دلالية ولسانية تستند -بالطبع \_ إلى منهج يملك رؤية معينة في التعامل مع النصوص اللغوية وتأويل د لالتها بما يتوافق والوعي بعمق الحدث اللغوي مكتوباً أو منطوقاً أو مسموعاً، خاصية إذا علمنا أن الآمدي عاش في عصر الملخصات للنتاج التراثي المتقدم الذي تأثر بحركة النقل في القرنين الثاني والثالث الهجريين واللذين شهدا ترجمة لعلوم وآداب الميونان والفرس وغيرهما من الأقوام، وظهر جلياً أثر الفلسفة اليونانية عامة والمنطق الأرسطوطاليسي خاصة في مؤلفات علماء الأصول من المتكلمين (2). فضيلاً عن الفلاسفة المسلمين الذين اتخذوا مواقف متباينة من المنطق اليوناني، فحرصاً منا لمقاربة المنهج المعرفي الذي اعتمده الآمدي في تقديم قراءاته التأويلية لبنية الخطاب اللغوي في القرآن الكريم، عجنا نسائل مجموعة من العلماء الذين افتخر بهم عصرهم، وذلك بما قدموه من عطاءات أسهمت بشكل بارز وواضح في بلورة العلوم الإنسانية في شتى مجالاتها في العصر الحديث، وقد اعتمدنا في سبيل ذلك التدرج الزمني بدءا بالقرن الثاني الهجري وانتهاء إلى القرن الذي سبق الآمدي، وحددنا مجالات معرفية تتباين من قرن لآخر، ففي مجال علم أصول الفقه اخترنا الشافعي ـ رضي الله عنه \_ لكونه أول من سن قواعد عامة لاستنباط الأحكام والدلالات من القرآن الكريم، معتمدا أساسا على القياس والفهم العميق لمعانى اللغة العربية، وقد كان اعتمادنا لإبراز إسهامات الشافعي في مجال الدلالة على كتابه "الرسالة" خاصة، وملخصب كتاب: "أحكام القرآن" وبما أن البلاغة وفن النظم لها صلة أساسية بعلاقة اللفظ بالمعنى والتركيب بالدلالة السياقية، أبر زنا إسهامات علماء البلاغة ملخصية في كتابي الجاحظ "البيان والتبيين"، خاصة وكتاب "الحيوان" إلا أن

<sup>(1)</sup> مطاع الصفادي، المرجع السابق، ص 4-5.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> سنعرض لهذه الفكرة في مبحثنا حول الشافعي ، وطرق الاستدلال عنده، والآمدي في كتابه "الأحكام في أصول الأحكام".

القرن الخامس الهجري قد شهد بروز عالم فذ له حس لغوي نافذ في مجال النظم وهو عبد القاهر الجرجاني في كتابه "دلائل الإعجاز"، ولم نكتف بالجاحظ كمسمهم في إرساء نظرية بلاغية ذات أهمية بالغة لكون عبد القاهر قد تخطى المفاهيم الأولية التي كانت معروفة بها البلاغة العربية إلى مفاهيم جديدة لا زالت لحكامها نافذة إلى يومنا هذا رغم تقادم الأزمان وبعد المسافة بيننا وبين صاحبها \_ الجرجاني \_ . . . وقبل الجرجاني توقفنا عند صاحب كتاب "الخصياتص" لنجلى فيه بعض الأحكام اللغوية التي أضحت سننا مطردة في فن الإنشاء والتعبير اللغويين، ولا تخفى على أي مطلع على التراث اللغوي العربي مكانسة ابن جنى في التأسيس لبنية الخطاب اللغوى، بما أرساه من نظريات في اللغـة انبنت بطول المعاينة لآلياتها في التشكيل الحرفي واللفظي والسياقي، تنم عن امتلاك حقيقي لأدوات المساءلة اللغوية لسنن العرب في كلامها، وآخر ما ختمنا به رسم الأجواء المعرفية التي ولا شك أفاد منها الآمدي \_ هو الشيخ الرئيس ابن سينا فرصدنا عطاءاته التي تخص الدلالة في كتبه: "منطق المشرقين"، وكتابه "العبارة"، و "الشفاء" ثم كتابه "الإشارات والتنبيهات".. وقد حاول نا في كل ذلك أن نقدم مجمل الإسهامات في مجال الدرس اللغوي عامة والدلالي على وجه الخصوص التي يكون على بن محمد الآمدي قد أفاد منها إفادة تدل على النضبج المنهجي الذي وسم أبحاثه في كتابه الإحكام، وقد اكتفينا عند بعض المتقدمين \_ ممن وقع عليهم اختيارنا كنماذج لقرن معرفي معين \_ ببعض كتبهم عن البعض الآخر وذلك خاضع للبرنامج الذي سطرناه حيث لا ينبغي أن نخوض في مباحث الدلالة عند عالم من هؤلاء المتقدمين خوضا شساملا وعميقا وكأنه موضوع البحث الذي عكفنا فيه على تجلية جهود الآمدي اللسانية والدلالية، واضعين مقاربة علمية نحاول من خلالها ممارسة فعل الحفر والبناء في عطاءات الآمدي اللغوية بناء لا يسلب التراث اللغوي خصائصه وسماته وأبعاده المعرفية، كما لا يقدم تقديما مشوها ومزيفا نتيجة لتلك الأدوات السنظرية الحديثة التي عقدنا من خلالها جدلا معرفيا لغويا نراعي فيه شروط المـثاقفة التـي تتـنافي وشروط المشاكلة، فيغدو كتاب الأمدي مشروعا ثقافيا متجدد الفعالية يطلب قراءة لغوية تتماشى وسنن الكلام والكتابة أنذاك وبذلك نكون قد وصلنا بين حلقات المعرفة اللغوية، وإن لم نعرض لكل فعاليات التراث اللغوي قبل عصر الآمدي، ولكن حسبنا أن نثير مسائل تخص حقل الدلالة المعرفي عند بعض العلماء، الذين اعتبروا كمقدمات مهمة لم تتضم معالم نتائجها إلا في القرون التالية لها، وخاصة مع الآمدي الذي تعد أبحاثه وأفكاره

حلقة مهمة لا يمكن إسقاطها في عطاءات القرنين السادس والسابع الهجريين...

## 1 ـ الجهود الدلالية عند الشافعي (150 هـ 204هـ):

### من خلال كتابه "الرسالة".

يعد الإمام الشافعي أول من وضع الأبواب الأولى لعلم أصول الفقه، بحيث بين العام من الألفاظ والخاص، كما أشار إلى طرق تخصيص الدلالة وتعميمها باعتماد القرائن اللفظية والعقلية، وكيفية استنباط الأحكام بالاعتماد على التحليل المستند على النقل، يقول الشافعي: و"رسول الله عربي اللسان والدار، فقد يقول القول عاماً يريد به العام، وعاماً يريد به الخاص". (1)

وأقدم ما وصلنا مكتوباً في علم أصول الفقه هو كتاب "الرسالة" للشافعي يُجمع على ذلك العلماء المحدثون والأقدمون على السواء، وكان الكتاب محاولة لوضع قواعد لفهم النصوص القرآنية وتحديد الدلالة المقصودة وفق منهج أظهر مافيه هو القياس الفقهي. يقول الدكتور على سامي النشار: "يجمع مؤرخو "علم الأصبول" على أن أول محاولة لوضع مباحث الأصول كعلم نجدها عند الشافعي، وأنه لم يكن قبل هذا العهد ثمة محاولات لوضع منهج أصولي عام يحدد للفقيه الله الله التي يجب أن يسلكها في استنباط الأحكام" ولم ينفرد المحدثون من باحثى المسلمين أو من المستشرقين بهذا القول وحدهم. بل إن علماء المسلمين الأقدمين شاركوا فيه بحيث نرى إماماً عظيماً كابن حنبل (214 هـــ \_ 285هــ)، يقول: "لم نكن نعرف العموم والخصوص حتى ورد الشافعي"، كما يقول الجويني (شارح ممتاز من شراح الرسالة): "أنه لم يسبق الشافعي أحد في تصنيف الأصول ومعرفتها"، كما يقول ابن رشد: "النظر في القياس الفقهي وأنواعه هو شيء استنبط بعد الصدر الأول<sup>(2)</sup> تلك المصطلحات التسبى أعطاها الشافعي أبعاده الدلالية، وأضحت معروفة الحدود في علم أصول الفقه إلى يومنا هذا، لا يمكن أن نعطيها قدرها من الإبداع العلمي، إلا إذا أخذناها في عصرنا الأول الذي ظهرت فيه، ذلك أنه ليس من اليسير أن يتوصل عالم إلى حصر أدوات علمه النظرية في بداية تشكل بنية العقل العربي، وخاصمة وأن فقه القرآن وتأويل معانيه الراجحة، كانت آنذاك تعتمد على النقل والأنسر لقرب عهدها بعصر الرسول \_ عليه الصلاة والسلام \_ وقد طرح هذا

<sup>(1)</sup> الرسالة \_ ص 213.

<sup>(2)</sup> فصل القال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ــ ص 15.

النضيج المبكر لدى الشافعي بمعرفته طرق تحديد الدلالات عدة أسئلة تحاول إيجاد التحليل الكافي لذلك النضبج المعرفي المبكر، وتقف على أصول منهج الشافعي وروافده المعرفية، فمن المحققين من رد تلك القواعد الفقهية التي استنبطها الشافعي إلى تلك الإرهاصات الأولية التي تمظهرت في تعامل جمهور الصحابة العلماء مع المسائل المستجدة بعد وفاة النبي ـ صلى الله عليه وسلم -، يقسول ابن خلدون: "ثم نظرنا في طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة فإذا هم يقايسون الأشباه منها بالأشباه، ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم (...)، فإن كثيراً من الواقعات بعده \_ صلوات الله عليه وسلامه \_ لـم تـندرج في النصوص الثابتة فقايسوه بما ثبت وألحقوها بما نص عليه، بشروط في ذلك الإلحاق، تصحح تلك المساواة بين الشبيهين أو المثلين (...) واتفق جمهور العلماء على أن هذه هي "أصول الأدلة"(1) ويكاد يجمع المؤرخون أن مناهج العلماء المسلمين مدينة بشكل بارز إلى منهج الشافعين بل إن من تلا الشافعي ما وسعه إلا أن يقتفي أثر منهجه ويسير على سنن القواعد الأصولية، التي أرساها والتي يكون قد أخذها، أو استوحاها ممن سبقه من العلماء الأحناف ومن جمهور الصحابة الفقهاء، يقول الدكتور سامي النشار:"... وفي الحقيقة إن تاريخ وضع المنهج الأصولي يذهب إلى حد أبعد من عصر الشافعي بكثير، بحيث لا يجب أن ناتمسه فقط عند العلماء الأحناف في السنوات التي تسبق عصسر الشافعي، بل في عصر الصحابة أنفسهم ولدى الكثير من فقهائهم، وعن هـ ولاء الفقهاء أخذت معظم القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام"(2) ونشيير فيي هذا المجال إلى تلك الأبحاث التي أثارها المتكلمون معتمدين على المنهج العقلاني في تحليل الأحكام وتأويل النصوص، ولاشك أن علماء الأصول بدءاً من الشافعي قد أفادوا من طرق المتكلمين في استنباط الأحكام ومقايسة الأشباه والحاق الأمثال ببعضها لتشكيل القانون المنطقى المطرد، وقد أخذ العلماء الأحناف بالقياس العقلي حيث كانوا يلحقون الأصول بالفروع على نقيض الشافعي الذي سوف يطلع فيما بعد بمنهج يقيم فيه الفروع على الأصسول(3) ويستجاوز القياس الحنفي إلى نظرية للمعرفة تعتمد أساسا على النصوص المنقولة وعلى علاقة الألفاظ بالمعاني يقول فخر الدين الرازي: "كان الناس قبل الشافعي يستكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون

<sup>(1)</sup> المقامة \_ ص 551.

<sup>(2)</sup> منهج البحث عند مفكري الإسلام ــ ص 81.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> المرجع السابق ـــ ص 82.

ويعترضون، ولكن ماكنان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة، وفي كيفية معارضتها وترجيحها، فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه ووضع للخلق قانوناً كلياً يرجع في معرفة مراتب أدلة الشرع إليه. (1)

بينما يذهب بعض المؤرخين إلى إلحاق فكر الشافعي في استنباط الأحكام وتحديد القواعد الأصولية، بفكر اليونان ويسوقون لذلك عللا وأدلة ترجح ذلك، منها أن كتب اليونان في المنطق والفلسفة كانت قد نقلت إلى اللغة العربية قبل الشافعي، فضلاً على ذلك كان الإمام \_ كما يذكر هؤلاء المؤرخون \_ على معرفة باللغية اليونانية. كما ذهب ابن القيم إلى أن الشافعي في قوله بالقياس الأصولي يشارك أرسطو في قوله بالتمثيل ظنياً (2)، أي كلا من قياس الشافعي وتمشيل أرسطو لا يفضيان إلى البقين. غير أن هذه العلل والأدلة وغيرها مما ذكره المتقدمون أو المتأخرون من المؤرخين لا تثبت إثباتاً قطعياً تأثر الشافعي بالمسنطق الأرسطي خاصة إذا علمنا أن الشافعي في طرق الاستدلال لا يعتمد على العقل إلا لمما، بل إن اعتماده يكاد يقتصر كليا على النقل، ومقارنة النصوص ببعضها، وإسناد بعضها ببعض في إثبات الدلالة يقول مصطفى عبد السرازق وهو يصف منهج الشافعي في كتابه "الرسالة": "الاتجاه المنطقي إلى وضع الحدود والتعاريف أولاً ثم الأخذ في التقسيم مع التمثيل والاستشهاد لكل قسم، وقمد يعرض الشافعي لسرد التعاريف المختلفة ليقارن بينها، وينتهي به التمحيص إلى تخيير ما يقتضيه منها \_ ومنها أسلوبه في الحوار الجدلي المشبع بصور المنطق ومعانيه، حتى لتكاد تحسبه لما فيه من دقة البحث ولطف الفهم وحسن التصرف في الاستدلال والنقض ومراعاة النظام المنطقي حوارآ فلسفياً على رغم اعمتماده على النقل أولاً وبالذات واتصاله بأمور شرعية خالصة". (3) وما هو ثابت لدى المحققين في حياة الشافعي العلمية، أنه كان يدعو إلى ضرورة الإلمام الشامل بفنون اللغة العربية، لأن فهم النصوص لا يتأتى بغيير ذلك، فأصحاب العربية أخلق بتأويل وفهم معاني القرآن والسنة، ينقل معروف الدواليبي إشادة الشافعي بأهل العربية فيقول: "أصحاب العربية جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم"(4).. ومصطلح "العربية" كان يطلق

راً مناقب الشافعي \_ ص 98-102 \_ نقله د. سامي النشار في كتابه منهج البحث عنا، مفكري الإسلام \_ ص 83.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> مغتاح السعادة \_ ج 2 \_ ص 232.

<sup>(3)</sup> تمهيد لناريخ الفلسفة الإسلامية \_ ص 245.

<sup>(4)</sup> المدحل وإلى علم أصول الفقه \_ ص 76.

عصر لذ على علوم العربية كالنحو والبلاغة، ويعنى ذلك أن الشافعي كان ذا اطلاع واسع بعلم العربية، وطرق تأدية المعانى من غير لبس، وظاهر ذلك من المباحث اللسانية والدلالية التي أثارها في كتابه "الرسالة"، وملخصه كــتاب: "أحكام القرآن"، لقد عقد الإمام الشافعي باباً عن الاختلاف بين الأحاديث فسى رسالته مثبتاً أن اتفاق العبارات لا يعنى اتفاق المدلولات. يقول الشافعي موضحاً وكاشفا أسرار بلاغة الحديث الشريف: "ويسن بلفظ مخرجه عام جملة بـتحريم شيء أو بتحليله ويسن في غيره خلاف الجملة فيستدل على أنه لم يرد بما حرم ما أحل ولا بما أحل ما حرم"(1). إن هذا الفهم العميق لمقاصد الكلام ينم عن امتلاك الشافعي لحس لغوي، مطلع على سنن القول ودلالاته، ومراس طويل للفصيح من لسان العرب، بل إن رصف الألفاظ وحسن وقوعها في سياق الجملة، مما يبين عن دلالة اللفظ الذي كان مبهماً في صيغته المعجمية، وهي إشسارة إلى فضل تسييق اللفظ من أجل تحديد دلالته، وهو ما نادت به النظرية السياقية (Theorie Contextuelle) حيث استقر لدى أصحابها من علماء الدلالة، أن ليس للفظ من دلالة إلا دلالته السياقية، يقول الشافعي في إشارته إلى معنى اللفظ السياقي عند العرب في كلامها: "وتبتدئ الشيء من كلامها يبين أول لفظها فيه عن آخره، وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظها منه عن أوله(2)، و تأكيداً لذلك يضع الإمام عنواناً لباب سماه: "الصنف الذي يبين سياقه معناه"(3).. ويمكن أن نلمس نظرية الشافعي المعرفية بعرض السبل التي يدرك بها الإنسان معنى السياق وقد حصرها الإمام في النصوص الدينية وفي اللغة العربية وسنن العرب في كلامها فضلا عن الحس السليم في تمييز الخاص والعام والظاهر والخفسى الدلالة ونظرية المعرفة تعنى الطرق المنطقية التي توصلنا إلى إدراك ماهية الأمور المعقولة والمحسوسة وهي نظرية أسقطت من تناولها البحث في ذات الله تعالى، وفي الفضاء والقدر (الجبر والاختيار)، وفي الخلود (بعد الموت) كما قال بذلك كبار الفلاسفة(4)، ومن تمام المعرفة اللغوية التي ينص علسيها الشافعي، هو العلم بمعانى اللغة واتساع لسانها، وهي الإشارة إلى وجود المجاز الذي عد عند أهل العربية القدامي من طرق توسيع المعنى، وكذلك ينبه الشافعي الا أن الكلام قد يخرج عن ظاهره كما يخرج عن عمومه وطريق

<sup>(1)</sup> كتاب الرسالة \_ م 214.

<sup>(2)</sup> المصادر السابق، ص 52.

<sup>(3)</sup> المصادر نفسه، ص 62.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> بموث ومقارنات في تاريخ العلم وتاريخ الفلسفة في الإسلام، ص 107.

معرفة ذلك هي القرينة اللفظية، يقول موضحاً ذلك كله، ومحدداً طرق المعرفة والاستدلال: "فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها، وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاماً ظاهراً يراد به العام الظاهر ويستغنى بأول هذا منه عن آخره، وعاماً ظاهراً يراد به العام ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه وعاماً ظاهراً يراد به الخاص، وظاهراً يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهرة (1)، إن هذا التعيين الدقيق لمنافذ المعرفة، وهذا التقسيم الواضح لأصناف اللفسظ والدلالسة، يؤكد أن الشافعي في الصدر الأول كان ذا وعي لغوي كبير بمستويات الكلام، وهو ما جعله حقيقة في طليعة العلماء الذين وضعوا منهجاً بيِّنا في استنباط الأحكام، وحصر الدلالات المختلفة، بالنظر الدقيق لظاهر الخطاب اللغوي وباطنه، ثم إن المادة اللغوية التي كان الشافعي يرتكز عليها أساساً لإصدار السنن الدلالية المطردة هو نصوص القرآن الكريم وما صبح من الحديث الشريف، وهذا ما يعطى لتلك الأحكام مكانتها من الدقة وصيرورتها لأن تكون شاملة لكلام العرب، وسننها في فن القول والكتابة، ويكفى أن نعرض لعناويسن بعسض الأبواب التي بحثها الشافعي لنستشف عمق التقسيم لمستويات الكلام عنده، يقول: "باب بيان ما أنزل من الكتاب عاماً يراد به العام ويدخله الخصوص"، "باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص"،"باب مانزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص(2)، وغييرها من الأبواب، إن أحاديث النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وهي أدنى مستوى من الفصاحة وحسن التأليف من القرآن الكريم تكتسي عند الشافعي مقاما رفيعا وهي أقرب إلى كلام العرب الفصحاء، مستوى من القرآن الكريم الذي يبقى من أعلى مستويات الكلام على الإطلاق. وفي ذلك مايجيز سحب تلك القوانين التي خصها الشافعي أحاديث النبي على كلام العرب. والقصد من ذلك تبيين معالم المشروع اللساني الذي يهدف اللغويون إلى وضعه في العصر الحديث، بحيث تكتسب تلك القواعد الأصولية التي شملت نصوص القرآن والحديث الشريف طابع الشمولية لكل أقسام الكلام في اللغة العربية، وقد ربط الشافعي تحليله لبنية الخطاب على أساس موقعه من المتلقي الذي يتخذ منه موقف من محموله، وذلك ظاهر في أن الخطاب يحمل تأليفاً لمدلو لاته ليس

را) كتاب "الرسالة"، ص 52.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> المصادر السابق، ص 53-56-58.

غريباً عما اعتد سماعه المتلقى الذي يقوم بعملية تفكيك لبنية الخطاب بعد حصر مدلولاته، والوقوف على مقاصد صاحب الخطاب. ويقول الشافعي مبيناً موقف المسلمين الفقهاء من الحديث النبوي الذي التبست دلالاته فلم يعرف أظاهر عام هو أم باطن خاص: "... وهكذا غير هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مو على الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة عنه كما وصفت إبطرق تحديد الدلالة لفظياً أو بإجماع المسلمين: أنه على باطن دون ظاهر، وخاص دون عام، فيجعلونه بما جاءت عليه الدلالة ويطبعونه في الأمرين جميعاً".(1)

كما كان للشافعي رؤية دلائلية للعلامة غير اللغوية إذ في معرض تفسيره للفيظ "العلامات" الوارد في القرآن الكريم. استند في تحديد مدلولها على العقل، يقسول الله تعالى: "وعلامات وبالنجم هم يهتدون" قال الشافعي: "فخلق الله لهم (أي للمسلمين) علامات ونصب لهم المسجد الحرام، وأمرهم أن يتوجهوا إليه. إنسا توجههم إلى بالعلامات التي خلق لهم، والعقول التي ركبها فيهم التي استدلوا بها على معرفة العلامات (3) وأثار الشافعي مسألة الترادف في اللغة وقد أثبته في معرض بحثه عن دلالة لفظ "شطر" الوارد ذكره في قوله تعالى مخاطباً نبيه عليه الصلاة والسلام : "ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام" أن لقد أحصى الشافعي ألفاظاً تناظر لفظ "شطر" في الدلالة منها: وجهة الحرام" أن لقد أحصى الشافعي ألفاظاً تناظر لفظ "شطر" في الدلالة منها: وجهة حصد \_ نلقاء.

ثم قال: "وكلها بمعنى واحد وإن كانت بألفاظ مختلفة" (5) وقد أدرج موضوع "الـترادف" ضـمن مباحث الدلالة في العصر الحديث، لكونه له ارتباط بتأدية المعنى بأشكال لغوية مختلفة وهي مسألة أضحت مدار جدل كبير بين علماء اللغة المحدثين أثبتها البعض وأنكرها البعض الآخر، كما ناقشها الأقدمون وانقسموا إلى قسمين: مثبت للترادف ومنكر لوجوده في اللغة، وقد ألف هؤلاء كتبا عديدة للتدليل على صحة زعمهم، نذكر من بينهم الرتماني صاحب كتاب "الألفاظ المترادفة"، وكراع النمل صاحب كتاب "المنتخب" والفيروز آبادي الذي الني ألوف". أما المنكرون

<sup>(1)</sup> المصادر نفسه، ص 322.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سورة النحل، الآية 16.

<sup>(3)</sup> كتاب "أبعكام القرآن"، ص 70.

<sup>(4)</sup> سورة البقرة، الآية 150.

<sup>(5)</sup> كتاب الأحكام، ص 68-69.

لوجود الترادف من الأقدمين فنذكر منهم: ابن فارس في كتابه "الصاحبي" وأبو هلال العسكري في كتابه "الفروق في اللغة"..

أما المحدثون فقد وسعوا من دائرة الجدل اللغوى حول مسألة الترادف، وساق كل فريق دلائل تثبت أو تنكر وجود الترادف في اللغة الإنسانية كلها، فقال المثبتون أنه لا خلاف في وجود الترادف بأقسامه: (المتقارب دلاليا -شبه الترادف \_ الترجمة \_ التفسير)(1) وإنما الخلاف في وجود الترادف الكامل بين لفظين أو أكثر ذلك أن هذا النوع يقتضى التطابق التام بين المكونات الأساسية لجميع الألفاظ التي تبدو مترادفة فضلاً عن التناظر التام بين سماتها الدلالسية، أما المستكرون فقد استندوا على نفي الترادف، لكون الاختلاف الفونولوجي بين الألفاظ يقتضي اختلافاً في المعني (2) ويبدو أن ما قدمه المثبتون مسن العلل ومن التقسيم الأصناف الترادف في اللغة، هو أرجح وأقوى مما قدمه المنكرون، وذلك هو ما مال إليه الشافعي بعد معاينته لتلك العلاقات التي تربط الألفاظ ببعضها في القرآن الكريم، ولا يفوتنا أن نسجل كذلك إثارة الشافعي لمسالة المشترك اللفظي في لسان العرب ففي تفسيره لقوله تعالى في حق نبيه الكسريم: "وأزواجمه أمهاتهم"(3) حيث يقول: "مثل ما وصفت: من اتساع لسان العرب وأن الكلمة الواحدة تجمع معان مختلفة "(+) وبذلك غدا الشافعي بما خطه من القواعد ووضعه من السنن، مصدر إلهام لجميع علماء الأصول، بحيث اتخذت "رسالته" كأساس لأي استنباط دلالي من القرآن الكريم، والحديث الشريف، وغدت أبوابها معروفة لدى علماء الدين الذين عكفوا عليها شرحاً وتمحيصاً. يقسول الدكتور سامي النشار: "واستمرت رسالة الشافعي سنوات طويلة تسيطر على المناهج الأصولية في العالم الإسلامي. ولم يبدأ التحقيق والتمحيص فيها إلا بعد أكثر من قرن حين بدأ الإمام محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفي (320هـ \_ 932) يضع شرحه عليها. وقد حفظ لنا التاريخ أسماء تسعة (5) من شراح الرسالة "(1)، وكما أثبت المؤرخون إفادة الشافعي من تلك

<sup>(1)</sup> د. أحماء مختار عمر، انظر علم الدلالة، ص 220-221-223.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> المرجع السائل: ص 224.

رق سورة آكا حزاب، الآية 06.

<sup>(4)</sup> أحكام القرآل، ص 167.

رق هسؤلاء التسعة هم: الصيرفي: النيسابوري. حسان بن محمد. القفال محمد بن علي: الحافظ أبو بكر الجسورفي، أبسو زياد الجروي، يوسف بن عمر . جمال الدين الفهمسي أو ابن الفاكهاني وأبو قاسم عيسى بن ناجى.

الحركة العلمية التي قام بها المتكلمون، فقد أعطى الشافعي دفعاً قوياً لعلم الكلم، وذلك أن أضحى بفضله صنف من الأصوليين يمزجون بين طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء في الاستدلال آخذين بالمنهج الذي أرسى أطره الشافعي، من ذلك تجريد القواعد العامة من المسائل الفقهية، كما صنع صاحب الإحكام في أصول الأحكام.

## 2. الجهود الدلالية عند الجاحظ (160 هـ. 255هـ):

### من خلال كتابيه (البيان والتبيين والحيوان):

إن الجاحظ في علم البلاغة والجمال، يضاهي مكانة الشافعي في علم. أصبول الفقيه، فهو أول من فتق أبواب البيان، وأبان عن مكامن اللغة العربية الجمالية، آخذاً في ذلك جمع الصور اللفظية وغير اللفظية التي تحتضن الفكر و تعبر عن الدلالات والمعانى المختلفة. كما عكف على الدراسة الصوتية للحرف واللفظ الكون ذلك يفضى إلى استقامة البيان وحصول الإبلاغ، بحيث يراعى فيه حسن التأليف بين الحرف والكلمة، وقد أشار الجاحظ في هذا المجال إلى تلك الأمراض النطقية التي تؤدي إلى اختلال في آلة التعبير خاصة في مخارج الأصبوات وعد منها الكثير (2). وقد أضحى ذلك في العصر الحديث فرعاً من اللسانيات وقد التمس له العلماء أسباباً فوجدوها عصبية نفسية تؤدي إلى اضطراب أساسي في بني اللغة وأطلقوا على ذلك المبحث العصب السني (Neurolinguistique)<sup>(3)</sup> تـناول الجاحظ في كتابيه: "البيان والتبيين" وكتاب "الحيوان". مباحث لها ارتباط وثيق بموضوع الدلالة، وعلاقتها بطرق تأدينها فلقد قسم العلاقة إلى أصناف، كما وقف على وظائف الكلام، لأن ذلك هو جوهر البيان وفي إطاره تناول الدلالة السياقية، واختيار المكان والمقام الملائمين لموقع اللفظ والمعنى، كما خاض الجاحظ في ذلك الجدل الذي دار حـول نشاة اللغة: أتوفيقية هي أم اصطلاحية توفيقية؟... تلك بعض الأبحاث التي تناولها الجاحظ ضمن مباحث البيان، نحاول أن نعبر إليها بغية اقتناص ما نستطيع أن نعثر عليه من مفاهيم لسانية، ودلالية ...

<sup>(1)</sup> منهج البحث عنا- مفكرى الإسلام، ص 87.

<sup>(2)</sup> من هذه الآفات التي تصيب النطق: التعتم، التستمة من الحبسة من العقادة من العقادة من الطر البيان و التبين باب عيوب البيان، ص 27.

<sup>(3)</sup> د.ميشال زكريا، انظر دلك في كتاب: "الألسة، علم اللغة الحديث \_ ص 70.

#### أ ـ حسن التأليف بين الحروف والألفاظ؛

إن دراسة أصوات اللغة في الدرس اللساني الحديث تتم ضمن نمطين اثنين..

- 1 ــ الدراسة الصوتية النطقية Articulation التي تتوخى وصف كيفية إنــ تاج أصوات الكلام، ووصف مخارج الحروف التي تشكل الصوت اللغــ وي الصحيح بحيث لا تتنافر الحروف مراعاة ليسر النطق وثبات الصحوت في الاستعمال إذ تأكد لدى علماء اللغة أن الكلمات المندثرة كان أغلبها مؤلفاً من حروف صعبة التجاور.
- 2 \_ أما النمط الثاني فهي الدراسة الصوتية السمعية Acoustique التي تدرس الخصائص الفيزيائية للصوت اللغوي المنطوق، يقول الجاحظ وهمو يعمرض صفات الحروف التي تتوافق لتشكل لفظا صحيحا والحروف المتنافرة التي تجتمع ليس في لسان العرب فحسب، بل وفي السنة العجم من الفرس والأجناس غير العربية(1): "فأما في اقتران الحروف فإن الجيم لا تقارن الظاء ولا القاف ولا الطاء ولا الغين، بــتقديم ولا بتأخــير، والزاي لا تقارن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا النال بتقديم ولا بتأخير "(2). إن الجاحظ بهذا التحليل لطبيعة الحروف يحاول وضع أسس للصوت بحسب قوته من الجهر أو الهمس، فالحروف التي تختلف في السمات الصوتية تكون أقرب إلى المجاورة من الحروف التي تتفق في ذلك، فالجيم صوت مجهور لا يقع مجاوراً لصوت الظاء أو القاف أو الطاء ولا الغين لكون هذه الحروف لها سمات الجهر كذلك، وهو ما استخلصته الألسنية الحديثة التي صنفت الحروف إلى مخارج وتأكد استحالة تأليف لفظ من حروف تنتمي لذات المخرج النطقي وإنما اللفظ الذي تتوفر فيه سمات النطق الصحيح هو المؤلف من حروف متباعدة المخارج مختلفة السمات الصوتية..

والبيان - عند الجاحظ - يقتضي عدم التنافر بين مجموع الألفاظ التي تؤلف الجملة حتى أنه ينقل قول الشاعر:

ولسيس قسرب قبر حرب قبر،

وقسبر حسرب بمكسان قفر

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> البيان والتبيين، ج1، ص 51. <sup>(2)</sup> المصدر السابق، ج1، ص 77.

ولصعوبة إنشاده تلاث مرات متالية ظن البعض من اللغويين أنه من أشعار الجن، وذلك لما بين كلماته من تنافر يعسر نطقها مجتمعة في سياق واحد، ولما في إنشادها من الاستكراه والنبو، والبلاغة عند الجاحظ ليس إلا أن تؤلف في نسق صحيح بين كلمات أو بين حروف اللفظ ثم تراعي حسن موقع المعمني من ذلك لتقذفه إلى سمع المتكلم فإذا هو يعيه ويستوعبه يقول الجاحظ: "لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه، فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك "(1)، ثم إن القدر المساوي بين اللفظ والمعنى يقتضي أن يصرف المتكلم كلامه على وجه لا إطناب فيه، ولا حشو لأن تآليف الكلام سليمة واقتضاؤها للمعنى صحيح يقول الجاحظ: "وإنما الألفاظ على أقدار المعانى فكثيرها لكثيرها وقليلها لقليلها، وشريفها اشريفها، وسنديفها لسنديفها، والمعانسي المصغرة البائنة بصورها وجهاتها تحتاج من الألفاظ إلى أقل ما تحتاج إليه المعاني المشتركة والجهات الملتبسة"(2) فعلى قدر المعاني تأتي الألفاظ، فقد تكفي الإشارة الحقيقية للمعنى الظاهر البعيد عن اللبس وقد تتطلب المعانبي الخفية التي تحتمل دلالات كثيرة إلى ألفاظ كثيرة قصد إجلاء الدلالات المشتركة والإبانة عن المعنى المراد. وإن إدراك الجاحظ إلى أن اللفظ هو عبارة عن مقاطع صوتية تنتج عنها حروف وأصوات، ليعبر عن القدرة التي أوتيها في معاينة اللغة يضاهي في ذلك ما أشار إليه أندري مارتينه في قوله بالتلفظ المزدوج Double articulation يقول الجاحظ: "الصبوت وهو آلــة اللفــظ والجوهــر الــذي يقوم به التقطيع وبه يوجد التأليف... ولا تكون الحروف كلاما إلا بالتقطيع والتأليف"(3)

#### ب ـ أصناف العلامة عند الجاحظ:

إن الدلالـة كامنة مستترة لا ظهور لها دون العلامة التي تجسدها وتحققها في الواقع اللغوي، هذه العلامة عند الجاحظ تشمل كل الوسائل التعبيرية الممكنة، اللغوية وغير اللغوية، وبذلك يكون قد أوضح المسألة الدلالية في بعدها الكليي وهو ما أضحى يعرف بعلم الرموز (semiologie)، فقد عد الجاحظ خمسة أصناف من العلامة هي: اللفظ والإشارة والعقد والخط والحال أو

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ج1، ص 81.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> الحيوان، ج6، ص 08.

ر<sup>3)</sup> البيان والتبييز، ج1 ص، 84.

النصبة. يقول الجاحظ موضحاً أدوات البيان الخمس: "وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ. خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: أولها اللفظ، شمم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال، التي تسمى نصبة (....)، ولكل واحد مسن هذه الخمسة صورة بائنة من صورة صاحبتها، وحيلة مخالفة لحيلة أختها، وهي التي تكشف لك عن أعيان المعاني في الجملة، ثم عن حقائقها في التفسير وهي التي تكشف لك عن أعيان المعاني في الجملة، ثم عن حقائقها في التفسير الله وكان الجساحظ قد أشار إلى أن هذه التقسيم لأدوات البيان كان من الأحسان أن يكون في أول الكتاب، (2)، وذلك لشمولية تلك الأدوات لكل مرامي البيان، ومستويات الكلم البيغ.

إن الأداة الأولى للبيان هو اللفظ اللغوي ــ كما ينص على ذلك الجاحظ ــ وذلــك لأن اللغـة تـبقى فــي إمبر اطورية العلامات، تهيمن على كل الأنظمة الإبلاغية، وقد خص الجاحظ اللفظ الدال بجملة سمات تعني بنيته الدلالية وبنيته الصحورية يقول الجاحظ: "ثم إن حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ، لأن المعاني مبسـوطة إلــى غيير نهاية، وأسماء المعاني مقصورة معــدودة ومحصلة محدودة "(3). إن تصوراً لإنفصالية العلاقة بين اللفظ والمعنى يكرسه تعريف الجاحظ للفظ أو للمعنى فهما ــ كما أشار إلى ذلك دو سوسوسير ــ أشــبه بوجهــي الورقــة الواحدة أو العملة الواحدة، فنرى الجاحظ في كتبه يــبرزهما دائمـا فــي شكل ثنائية تقابلية، إن الألفاظ ــ على نقيض المغاني ــ متناهــية، محــدودة، لأنها مشكلة من أصوات، والصوت محدود معدود، ولذلك متناهــية، مما يتوصل إليها بأشكال مختلفة من الألفاظ، فاللغة قاصرة على أن تحيط بعالم المتكلم أو بالعوالم الدلالية كما سماها "غريماس".

أما الإشارة فها علامة غير لغوية تشمل التعبير عن حالات نفسية وبيولوجية مختلفة، وتكون بأعضاء الإنسان كاليد والرأس أو بأشياء أخرى خارجة عن أعضائه كالثوب والسيف، والحقيقة أن الجاحظ قد استطاع أن يحصر الإشارة غير اللفظية حصراً يتجاوز به عصره الذي نشأ فيه إلى عصر انبتاق علم السرموز. يقول الجاحظ: "فأما الإشارة فباليد وبالرأس وبالعين والحاجب والمنكب إذا تباعد الشخصان وبالثوب وبالسيف، وقد يتهدد رافع

<sup>(1)</sup> المصادر السابق: ج1، ص 82.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> المصادر نفسه، ج1ً، ص 82.

رد) المصادر نفسه، ج1، ص 81.

السيف أو السوط فيكون ذلك زاجراً ومانعاً رادعاً ويكون وعيداً وتحذيراً".(1) أما علاقة الإنسارة باللفظ فهي تفصح عن مدلوله وقد تنوب عنه في الدلالة عليه، كما تعتبر الإشارة إيجازاً أو حذفاً استغنى فيه اللفظ في موضع لا يختل فيه البيان بالإشارة. يقول الجاحظ: "والإشارة واللفظ شريكان. ونعم العون هي له ونعم الترجمان هي عنه وما أكثر ما تنوب عن اللفظ وما تغني عن الخط... ولسولا الإشسارة لم يتفاهم الناس معنى خاص الخاص: (2) إن للإشارة مجالها الوظيفسي قد لا يلجه اللفظ، وهو الدلالة على "معنى خاص الخاص"، ويقصد به الجاحظ المعنى الموجز إيجازاً، لا يكون إلا بالإشارة دون غيرها من أدوات البيان الخمس، وقد يكون اللفظ ناقصاً في الدلالة على المعنى لا يرفع عنه النقص إلا بمصاحبة الإشارة له. يوضح الجاحظ ذلك بقوله: "وجسن الإشارة باليد والرأس من تمام حسن البيان باللسان "(3)، أما الدلالة بالعقد أو الحساب فهي كذلك من شمول أصناف البيان الخمس، فالرقم الحسابي الذي تضمنته آيات القرآن الكريم يحمل دلالات ومنافع جليلة، بل إن دلالة الرقم الرياضي هي من الدلالات المنطقية، فسواء كانت مفردة أو أضيفت لبعضها البعض فإنما هي دوال تهدي إلى مدلولات، إذ تتخذ مدرجاً يُرتقى به من المعلوم فرضاً إلى المجهدول تقديراً. يقدول الجاحظ، مؤكداً على قيمة دلالة العقد ضمن أنظمة الإبلاغ الأخرى: ".. والحساب يشمل على معان كثيرة، ومنافع جليلة، ولو لا معرفة العباد بمعنى الحساب في الدنيا لما فهموا عن الله \_ عز وجل \_ معنى الحساب في الآخرة، وفي عدم اللفظ وفساد الخط، والجهل بالعقد فساد جل النعم وفقدان جمهور المنافع واختلال كل ما جعله الله ــ عزَّ وجلَّ ــ لنا قواماً ومصلحة ونظاماً "(+)..

أما الدلالة بالنصبة أو الحال، فهي في حقيقتها امتداد للدلالة بالإشارة لأنها دلالـة كل صامت أو ماكان في حكمه من جماد أو إنسان أو حيوان، فصورته المرنية أو المسموعة تحمل مدلولات ترتبط بشكل علائقي مع دوالها. وبذلك يكون الجاحظ قد نظر إلى عالم الإشارة نظرة شاملة وهو في ذلك يستلهم أحكامـه مـن القرآن الكريم، الذي جعل الله فيه كل شيء هو آية أو علامة من علامات الكون الفسيح ودليل من دلائلية ألوهيته وربوبيته \_ عز وجل \_ يقول

<sup>(1)</sup> المصادر نفسه، ج1، ص 83.

<sup>(3)</sup> المصادر نفسه، ج1، ص 83.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ج1، ص 84.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> المصادر لفسه، ج1، ص 85.

الجاحظ: "وأما النصبة فهي الحال الناطقة بغير اللفظ والمشيرة بغير اليد، وذلك ظاهسر في خليق السموات والأرض، وفي كل صامت وناطق، وجامد ونام ومقيم، وظاعن وزائد وناقص. فالدلالة التي في الموت الجامد. كالدلالة التي في الحيوان السناطق. فالصامت ناطق من جهة الدلالة والعجماء معربة من جهة البرهان"(1). إن البلاغة عند الجاحظ \_ إذن \_ تهدف إلى تحقيق غاية من الكلام البشري تتلخص في حسن الإبلاغ بوسائل مختلفة ذات نسق تنظيمي محكم، وهو بذلك يؤسس لمفاهيم لسانية ودلالية تتوخى الشمولية في التناول، منطلقاتها شروط توصيل الدلالة كما يقصد إليها المتكلم مع وعي دقيق بأوضاع المستمع المتلقى، وأجوائه النفسية والحالية العامة. يقول الجاحظ ملخصباً ذلك كله: "وعلى قدر وضوح الدلالة وصواب الإشارة وحسن الاختصار ودقة المدخل يكون إطار المعنى (2). ويحصل ثمة الإبلاغ بتوافر سمات تعود إلى الإشارة وإلى طريق تأديتها من دقة الاختيار وتناسبها مع المعنى المؤدي، دون النظر إلى أداة ذلك من أدوات البيان الخمس. وقد أورد الجاحظ تلخيص هذه الأدوات في كتاب الحسيوان إلا أنسه لم يشر صراحة إلى أداة النصبة أو الحال وذلك لكون الكتاب كان قد ألفه قبل كتاب البيان والتبيين الذي وردت فيه الأدوات خمساً مفصلة ومحددة، يقول الجاحظ: "وجعل [الله] آلة البيان التي بها يتعارفون (الناس) معانسيهم والسترجمان السذي إليه يرجعون عند اختلافهم في أربعة أشياء، وفي خصلة خامسة وإن نقصت عن بلوغ هذه الأربعة في جهاتها، فقد نزل بجنسها السذي وضبعت له، وصرفت إليه. وهذه الخصال هي: اللفظ والخط والإشارة والعقد، والخصلة الخامسة ما أوجد من صحة الدلالة، وصدق السهادة ووضوح البرهان، في الأجرام الجامدة والصامنة والساكنة"(3)..

#### ج ـ وظائف الكلام عند الجاحظ:

لقد أوضح "رومان جاكبسون (R.Jackobson)" الوظائف التي يؤديها الخطساب اللغوي انطلاقاً من فحوى مضمونه الذي يحدد قصد المتكلم، وغايته مسن إعلام السامع، الذي بدوره يتخذ أشكالاً عدة من ردود الفعل تجاه الخطاب اللغسوي الذي استفرّه وأثاره، هذه الوظائف هي : الوظيفة المرجعية، والوظيفة

ر<sup>(1)</sup> المصادر تفسه، ص 86.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> المصادر نفسه: ص 89.

<sup>&</sup>lt;sup>ر3)</sup> الحيوان. ج1، صر 40.

الانفعالية، أو التعبيرية، والوظيفة الإنشائية، ووظيفة إقامة الاتصال، والوظيفة الشيعرية، والوظيفة ما بعد الألسنية....(1) بعض هذه الوظائف يمكن مقاربتها بوظائف أشار إليها الجاحظ في معرض حديثه عن البيان. يقول: "لا يعرف الإنسان ضمير صاحبه ولا حاجة أخيه وخليطه ولا معنى شريكه المعاون له على أموره وعلى ما لا يبلغه من حاجات نفسه إلا بغيره، وإنما يحيي تلك المعاني على أموره وعلى ما لا يبلغه من حاجات نفسه إلا بغيره، وإنما يحيي تلك المعاني ذكرهم لها وإخبارهم عنها واستعمالهم إياها" (2) ... وذلك أن المعاني كامنة مستترة لا يمكن أن يعلمها (الآخر) إلا إذا تمظهرت في أنماط مقولية، بها يطلع على ما في ضمير مخاطبه، ولا ينعقد الاتصال الإعلامي بينهما حتى يفصح أحدهما عما في نفسه من الحاجات للآخر، فكأن تلك المعاني كانت ميتة فأحيب بالذكر والأخبار والاستعمال، وهذا مايكاد (جاكبسون) يعنيه من الوظيفتين المرجعية (emotive) والوظيفة التعبيرية أو الانفعالية في إيصاله إلى الآخرين وتبادل الآراء معهم، أما الثانية فهي تتمحور حول في إيراز موقف المتكلم حداصة من مختلف القضايا موضوع حديثه. (3)

وكان الجاحظ في كتابه "البيان والتبيين" يسوق نصوصاً وأخباراً تخص بعيض البلغاء وبعض الذين استشهد بكلامهم، قصد تعليل رؤيته اللغوية حول قضية من قضايا اللغة، ويمكن أن نلتمس وظيفة الاتصال (Phatique) في حوار أقامه مع صديق له يقول الجاحظ: "فقلت له \_ أي للعتابي \_ قد عرفت الإعادة والحبسة [وهما من عيوب النطق] فما الاستعانة؟ قال: أما تراه إذا تحدث قال عند مقاطع كلامه: يا هناه، ويا هذا ويه هيه، واسمع مني واستمع إلىي، وافهم عني أو لست تفهم أو لست تعقل...". (+( فالجاحظ يرصد هاهنا بعصض "المداخل" اللغوية التي كانت توظف لإعادة إقامة الاتصال الذي قد يستعرض لاضيطراب في قناته. فتأتي هذه "المداخل" لتضمن وتؤمن للاتصال المستمراريته، هذه بعض الوظائف التي رصدناها من خلال معاينة ما أورده الجاحظ في كيتابه، وهي تعبر بصدق عن امتلاك قوي وكبير لناصية اللغة وآلياتها في الإبلاغ والتواصل..

Essais de linguistique generale. p. 98. (1) وانظر شرح ذلك في الباب الأول: مبحث اللغة، ص 37.

<sup>(2)</sup> البيان والتبيين، ج1، ص 81.

<sup>(3)</sup> د. ميشال زكريا: "الألسنية، علم اللغة الحديث" ص 54.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> البيان والتبيين، ج1، ص 112.

#### د ـ أصل اللغة عند الجاحظ ،

يذهب الجاحظ في البحث عن أصل اللغة مذهب القائلين بالتوقيف لا التوفيق، ويقدم لصحة مذهبه أدلة وحجج منها كلام عيسى \_ عليه السلام \_ بالحكمـة وهـو صبى، كما أن آدم وحواء كانا محتاجين للغة، للتفاهم والتحاور والتشاور فأخذ الله بأيديهم وألهمهم لغة، وحيا من عنده، ثم إن القرآن الكريم قد أتى بألفاظ لم يعرفها العرب في جاهليتهم وذكر الجاحظ بعضا منها كتسمية كـــتاب الله قرآن، والتيمم مسح على التراب، والقذف فسق، إن ذلك كله لم يكن في لغة أهل الجاهلية. (1) ومع ذلك أقر الجاحظ بوجود ألفاظ جديدة كانت ثمرة للتواضع والاصطلاح بين أهل اللغة استدعتها ظروف مستجدة، وعلوم فرضت مصطلحات جديدة حتى غدا لجمهور الفقهاء وعلماء أصول الفقه وأهل اللغة والأدب، لكل معجمه الخاص، فكان ذلك اصطلاح على نظام علامي داخل نظام علامي عام. فالجاحظ كان يميل إلى القول بأن اللغة إلهام في الأصل إلا أنه يقول بالاصطلاح كذاك لأن المعانى غير متناهية، والعالم الدلالي غير محصور ولذالك قد يلجأ المتكلم إلى الاحتيال على نفسه وعلى اللغة، وذلك ليغطي عن قصوره وقصورها، لأنه لا يستطيع أن يحيط بعالم المعنى كما أن اللغبة لا يمكنها أن تعبر عن كل ما يشكل عالمه الدلالي، فيلجأ عندئذ إلى اختراع أنظمة جديدة للتواصل يكون للصطلاح فيها المحل الأول ولكنها \_ هذه الأنظمة الجديدة \_ تعيش داخل نظام كلى عام هو اللغة الأصلية الأولى.

#### هـ - الدلالة السياقية عند الجاحظ ،

إن مفهوم الجاحظ المعنى ينبني على رصد موقعه من جملة المعاني ومقابلته باللفظ، فيحدد المعنى بأنسه مدلول الكلمة من الأشياء والأفكار والمشاعر (2)، كما أن طبيعة المعنى تخالف طبيعة اللفظ، فالمعنى مستتر خفي واللفظ هو المستخدم لبيانه وظهوره وعلى ذلك فالمعاني محلها النفس وصورتها فسي الذهن، كما أن الفكر هو الذي يشكلها ويحدثها، يقول الجاحظ: "قال بعض جهابذة الألفاظ ونقاد المعاني: المعاني القائمة في صدور الناس المتصورة في أذهانهم والمختلجة في نفوسهم والمتصلة بخواطرهم والحادثة عن فكرهم "(3) هذه

<sup>(</sup>أ) انظر الحيوان، ج1، ص 280-281.

<sup>(2)</sup> د.ميشال عاصي، مفاهيم الجمالية والنقاد في أدب الجاحظ، ص 166.

ر<sup>3)</sup> البيان والتبيين، ج1، ص 81.

هي مواصفات المعنى عند الجاحظ يضاف إليها لا محدوديتها ولا نهائيتها مقابل لمحدودية الألفاظ ونهائيتها. يقول الجاحظ في ذلك: "ثم إن حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ، لأن المعاني مبسوطة وممتدة إلى غير نهاية وأسماء المعاني مقصورة معدودة ومحصلة محدودة "(1).

وبعد أن أوضرح الجاحظ مقام المعاني بالنسبة للألفاظ ومقامها في ذهن المستكلم إذ هسي أقدار وأحوال وليست على درجة واحدة من الاستعمال، فما يصلح لهذا المقام والحال قد لا يصلح لمقام وحال آخرين، وهذا ما عنته النظرية المقامية، يقول الجاحظ كاشفاً عن الدلالة المقامية أنه ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعانى، ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وحالاتهم، فيجعل لكل طبقة منهم كلاماً يخصبهم به حتى يقسم بالتساوي أقدار الكلام على أقدار المعانى ويقسم المعاني على أقدار المقامات التي هم عليها المستمعون وحالاتهم(2). فالمعانى إذن تصنف وترتب بحسب أصناف الناس في المجتمع ونباين مقاماتهم وأحوالهم. وتلك رؤية علمية في غاية الدِّقة لطبيعة وجوهر العملية الإبلاغية، التي يراعي فيها الشروط الموضوعية (الخارجية) والشروط الذاتية التي يتصف بها الخطاب وصاحبه وهو ما تنادي به بعض المدارس اللسانية الحديثة التي تدعو إلى ضرورة الإحاطة بوضع المتلقى النفسى والاجتماعي حتى لا يقع المعنى فسي انسداد دلالي. وتلك إشارة إلى وجوب التوفيق عند المتكلم بين خطابه ومقام المستمع المتلقى، ويعنى ذلك أن المتكلم كان قد قام بمطابقات تركيبية تشمل المطابقة النحوية (التأليف على سمت كلام العرب)، والمطابقة البلاغية (معرفية الفصل من الوصل) فضالاً على المطابقة بين اللفظ والمعنى وحسن موقع الكلمة من السياق، وهو ما تشير إليه نظرية الوقوع أو الرصف ( collocational theory) حيث يعرف ستيفن أولمان الوقوع أو الرصف بقو له: "هو الارتباط الاعتيادي لكلمة ما في لغة ما بكلمات أخرى معينة". (3) ثم إن عرض الجاحظ لموضوع التنافر الحادث بين الكلمات يقدم التقدير الكافي لمنع الوقوع أو الرصف في بعض السياقات، وقد أكدت در اسات دلالية تالية في النظرية السياقية، أن الجملة لا تعتبر كاملة المعنى إلا إذا صبيغت طبقاً لقواعد الـنحو، وراعـت توافـق الوقوع بين مفردات الجملة وتقبلها أبناء اللغة بحيث

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه - 1، ص 131.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق، -1، ص81.

Meaning and style... p.. 10 (3)

يعطونها تفسيراً ملائماً وهو ما سمي باسم التقبلية (1) (Acceptability)، كما اتضح في الدرس الدلالي الحديث أنه كلما كان المتلقي على علم مسبق بفحوى الخطاب، كلما كان استيعابه للدلالية أكثر، واتخذ الخطاب نمط الإيجاز والاقتصاد، أما إذا كان المتلقي ممن لا يستوعب الخطاب إلا إذا كان كاملاً مفصلاً لاعتبارات شتى، فإن ذلك يقتضي التبسيط في بنيته ولذلك يقول الجاحظ: "رأينا الله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب، أخرج الكلم مخرج الإشارة والوحي والحذف، وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم جعله مبسوطاً وزاد في الكلم"(2). وقد يبلغ الحذف تمامه في الإضراب حيث يزول كل شيء وتبقى المعانى عارية "غفلاً غير موسومة"(3).

إن المقام ومحدودية الدراسة، لا تسمح لنا أن نفيض في المباحث اللغوية التسي أثارها الجاحظ، ولسو استرسلنا في عرض عطاءات الجاحظ اللسانية والدلالية لضاق بنا المجال ولاحتاج ذلك لدراسة مستقلة، تحاول أن تقارب بين مسا أبدعه الجاحظ وما قررته الدراسات اللغوية الحديثة. وحسب الجاحظ من خلال ما قدمناه من عرض مقتضب أنه كرس رؤية علمية شاملة، إذ نظر إلى بنية اللغة نظرة كلية آخذا في ذلك بمبدأ أن الدلالة لا تتحقق إلا بتفاعل الأنساق اللغوية المختلفة، منها ما يخص المرسل ومنها ما يخص المتلقي من أهل اللغة، كما لسم يغفل نسق المحتوى والمضمون فضلاً على قناة الإرسال وعنى بها التركيب وسمائه الصورية من تآلف الكلم وفق قواعد التركيب والنحو، وما أظهر و الجاحظ هو مرونة النظام اللغوي، وقابلية الشكل والمحتوى إلى التغيير فسي ظمل معطيات الإبلاغ والتواصل، وأقرب تمثيل لذلك هو الانزياح الدلالي المعبر عنه بالمجاز.

# 3-الجهود الدلالية عند ابن جني: (320هـ-392هـ)

#### من خلال كتابه "الخصائص":

في القرن الرابع الهجري، ينهض ابن جني عالماً لغوياً، قدم در اسات كانت و لاز الست لها فاعليتها في الثقافة اللغوية، والنشاط الفكري، إنْ على المستوى

<sup>(1)</sup> انظر علم الدلالة: د. احمد مختار عمر، ص77.

<sup>(2)</sup> الحيوان، - 1 ، ص 94.

دلاً محمد الصغير بناني، النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ سمن خلال البيان والتبيين، ص 270.

النظري المنهجي أو على المستوى الإجرائي التطبيقي. ولذلك يعد ابن جني من أعظم العلماء الذين قدموا نموذجاً مشرقاً لمباحث اللغة في التراث العربي المعرفي، فبدت اللغة العربية في "خصائصه" لغة لا تدانيها لغة لما اشتملت عليه من سمات حسن تصريف الكلام، والإبانة عن المعاني بأحسن وجوه الأداء، كما في تح أبواباً بديعة في العربية لا عهد للناس بها قبله كوضعه لأصول الاشتقاق بأقسامه، ومناسبة الألفاظ للمعاني (1) ومنها "تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني"، كما ناقش ابن جني مسألة نشأة اللغة التي كانت تشغل مكاناً مهماً في البحوث اللغويسة آننذاك، وأوضح بتعليل منطقي أن اللغة أكثرها مجاز صار في حكم الحقيقة، وما يبرز قدرة ابن جني على رصد الظواهر اللغوية وتحليلها بمنطق علمسي، هو ما قدمه حول التغريع الدلالي للفعل في "خصائصه". وفيما يلي سنعرض لبعض تلك المسائل عرضاً نحاول من خلاله إبراز جهود ابن جني في ميدان "الدلالة".

#### أ-اللفظ والمعني:

تناول ابن جني في كتابه الخصائص عرض ثلاث علائق متصلة هي: العلاقة بين اللفظ واللفظ، ثم العلاقة بين الحروف ببعضها. وأفرد لذلك أبواباً من ذلك "باب في تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني" حيث عرض فيه لاشتراك الأسماء في المعنى الواحد ورده لوجود تقارب دلالي بين تلك الأسماء، يقول في مستهل هذا الباب: "هذا فصل من العربية حسن كثير المنفعة، قوي الدلالة على شرف هذه اللغة، وذلك أن تجد للمعنى الواحد أسماء كثيرة، فتبحث عن أصل كل اسم منها فتجده مفضي المعنى الواحد أسماء كثيرة، فتبحث عن أصل كل اسم منها فتجده مفضي المعنى إلى معنى صاحبه "وفي ذلك إشارة إلى وقوع الترادف في اللغة الذي كان ينكره بعض علماء اللغة في عصر ابن جني ومنهم أستاذه أبو على الفارسي. وما اشتهر به صاحب الخصائص هو إبراز لظاهرة لغوية تتمثل في تقارب الدلالات لتقارب حروف الألفاظ، وهو ما سماه "تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني" سجل فيه أن مخارج حروف اللفظ التي تقترب من مخارج حروف لفظ المعاني" سجل فيه أن مخارج حروف الفظ التي تقترب من مخارج حروف الفظ العربية. وهذه الملاحظة تنم عن دقة وعمق رؤية ابن جنى لنظام اللغة ففي العربية. وهذه الملاحظة تنم عن دقة وعمق رؤية ابن جنى لنظام اللغة ففي

<sup>(</sup>أ) الخصائص، ج1، ص27-28. كان لأستاذه أبي على الفارسي تقسيمات في الاشتقاق ولكن ليست كثقسيماته خاصة في الاشتقاق الكبير، انظر كذلك ج2- ص133.

شمرحه لنفظ "أزا" الوارد ذكره في قوله تعالى: "ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاً (١) يقول ابن جني في قوله تعالى: "تأزهم أزاً": أي تزعجهم وتقنقهم، فهذا في معنى تهزهم هزاً والهمزة أخت الهاء، فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين، وكأنهم خصوا هذا المعنى بالهمزة الأنها أقوى من الهاء، وهذا المعنى أعظم في النفوس من الهز، لأنك قد تهز مالا بال له، كالجذع وساق الشجرة، ونحو ذلك "(2). كما قدم ابن جنى تطبيقات أخرى مست ألفاظاً وجد بين حروفها اشتراكاً في الصفات الفنولوجية، فأفضى ذلك إلى تقاربها في الدلالة من ذلك المقابلة بين فعل (ج ع د) والفعل (ش ح ط). يقول ابن جني: "فالجيم أخت الشمين والعيمن أخت الحاء والدال أخت الطاء". كما كان يرى أن هناك مناسبة طبيعية بين الصيغة المعجمية ودلالتها، وذلك فيما يخص أصوات الطبيعة. وهي مسالة لم تكن محل خلاف بين العلماء في عصره، إلا أن ابن جني قدم تعليلاً بديعاً، للخليل بن أحمد ولسيبويه، يفسر العلاقة الطبيعية بين الصوت ودلالته، فيقول الخليل: "كأنهم توهموا في صوت الجندب استطالة ومدا فقالوا: صر وتوهموا في صوت السباري تقطيعاً فقالوا: صرصر". ويقول سيبويه في المصادر التي جاءت على وزن فعلان أنها تأتى للاضطراب والحركة نحو القفران. والغليان، والغشيان فقابلوا بتوالى حركات المثال توالى حركات الأفعال"(3). وهذا ما أدرجه ابن جني في باب "إمساس الألفاظ أشباه المعاني"، إذ التأليف الصوري للفظ يرسم القيمة الدلالية للمعنى الذي يقابله، وإن كان ذلك صعباً تطبيقه على كل عناصر النظام اللغوي إلا أن ذلك يبقى طرحاً جريئاً من قبل ابن جنى له قيمته العلمية وسبقه المعرفي في عصره، وهي محاولات كانت تنتظر مسن يعطيها طابع النظرية الشاملة بعد ابن جنى، ولكن وجد أنباع لم يكملوا ما بدأه أبو الفتح ابن جنى وإنما انتحلوا بحوثه ونسبوها إلى أنفسهم كابن سيده صاحب كتاب المحكم" المتوفى سنة 458هـ(4). وقد قام ابن جنى بذات الصنيع في باب الاشتقاق، خاصة في تلك التقلبات المورفولوجية الستة التي تنتج عن الصيغة المعجمية الثلاثية، إلا أنه بعد أن ربط تلك الصيغ دلاليا بالصيغة الأم، وجد صيغاً مهملة لا واقع لغوي لها، وكان في بعض الأحيان يلحق الأمستنة قسراً بالقاعدة وتلك ملاحظة أخذه عنها علماء اللغة، بل إن ابن

<sup>(1)</sup> سورة مديم، ادّية 83.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> الخصائص - 2. ص146.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> المصادر السائل: -2. ص152 وانظر الكتاب لسيبريد. ج4، ص14.

<sup>(4)</sup> المصادر نفسه — 1- صـ 29 (كالم المُعَقَّقُ مُعْمَاد على البحار).

جنسي نفسه قد أقر بصعوبة المسلك في إجراء التقلبات السنة وربطها بدلالة الأصل الثلاثي فقال: "وهذا أعوص مذهبا، وأحزن مضطربا وذلك أنا عقدنا تقاليب الكلام السنة على القوة والشدة..." (1) إن علاقة الرمز اللغوي بدلالته لا يمكن حكما قرر الدرس اللساني الحديث أن تكون قسرية ولا طبيعية، لأن ذلك سيبقى النظام اللغوي في حالة من الجمود ولكن القول بالعلاقة الاعتباطية أو الكيفية (arbitraire) بين اللفظ ودلالته، يعطي للغة، المرونة اللازمة خلال التغير الذي يطرأ على البنية اللغوية من جراء الأحداث الناجمة عن الاستعمال اللغوي وعن تطور بعض المدلولات، ما كان التغير ليحصل لو لم تكن الإشارة بالحقيقة "كيفية" أي اعتباطية" (2).

ب-الستفريع الدلالي الفعل: يعقد ابن جني تفريعاً دلالياً الفعل يضبط سماته الذاتسية والانتقائية، فأبرز معابير تنتظم وفقها العلامة اللسانية الدالة، وقد خص ابسن جني الفعل وكان يسميه اللفظ. بهذا التوزيع لكونه "يعد القطب الرئيسي في العملية الإبلاغية إذ أنه النواة الدافعة للحركة المتجددة المتوخاة من الأحداث المحققة في الواقع اللغوي، ولذلك فإن الأفعال كما قال آدم سميث (A.smith) نطفة اللغات (3). فالفعل يحمل دلالة بنيته المورفولوجية، كما يقدم لنا سمات الفاعل ومكوناته الأساسية، إضافة إلى الدلالة الزمانية التي تعين على تحديد قسمة الدلالة العامة للصيغة المعجمية. يقسم ابن جني الدلالة إلى ثلاثة أقسام: الدلالة اللفظية والدلالة الصناعية والدلالة المعنوية، ويفاضل بينها جاعلاً الدلالة اللفظية على رأس الدلالات الثلاثة ثم تايها الدلالة الصناعية فالمعنوية. يقول ابن جني: "فمنه جميع الأفعال، ففي كل واحد منها الأدلة الثلاثة. ألا ترى إلى قام و(دلالة فظه على مصدره) ودلالة بنائه على زمانه، ودلالة معناه على فاعله فهذه شاد دلائل من لفظه وصيغته ومعناه "(1) ويمكن توضيح ذلك بالرسم فهذه شائلية.

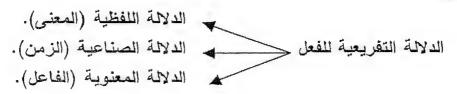

<sup>(</sup>h) المصدر نفسه -2- ص134.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> د. ميشال زكريا، الألسنية (علم اللغة الحاديث) -حر183.

رق المكون الدلالي للفعل في اللسان العربي — 33.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> الخصائص --: 3-صــ98.

- 1-الدلالة اللفظية: وهي الدلالة المعجمية ودلالة البنية المورفولوجية على الحدث، وقد عدّها ابن جني على رأس الدلالات الثلاثة لأنها "دلالة أساسية تعد جوهر المادة اللّغوية المشترك في كل ما يستعمل من اشتقاقاتها وأبنيتها الصرفية"(1) ففعل "قعد" مثلاً يدل بصيغته المعجمية على حدث خاص ذي دلالة معينة وهو المصدر "القعود"، وإنه متعلق بفاعل تعلقاً معنوياً، ومنه اشتقت صيغ أخرى لها ارتباط بالدلالة الأساسية للفعل منها: مقعد حمتقاعد قاعدة وما إلى ذلك من الصيغ. وما يجدر ذكره أن قيمة الدلالة الأساسية للصيغة الصرفية، تعتبر المركز الذي يستقطب كل الدلالات المتفرعة عنه، بحيث تذخل في علائق وظيفية مختلفة وتبقى مشدودة إلى الدلالة اللفظية للفعل.
- 2-الدلالــة الصناعية: وهي دلالة بنية (اللفظ) المورفولوجية على الزمن، وهــي تلــي الدلالــة اللفظية لأن اللفظ يحمل صورة الحدث الدلالية المستغرق لحيز زماني يقول ابن جني "وإنما كانت الدلالة الصناعية أقوى من المعنوية من قبل إنها وإن لم تكن لفظاً فإنها صورة يحملها اللفظ، ويخرج عليها ويستقر على المثال المعتزم بها، فلما كانت كذلك لحقـت بحكمه وجرت مجرى اللفظ المنطوق به فدخلا بذلك في باب المعلــوم بالمشــاهدة"(2). فكانت الدلالة الصناعية مع أنها دلالة غير لفظــية وإنما يستلزمها اللفظ في حكم الدلالة اللفظية، التي هي صورة تــلازم الفعــل، فأين كان هو مشاهداً معلوماً كان الزمن المقترن به معلوماً بالمشاهدة أيضنا، من مسموع اللفظ، وينظر ابن جني في هذا المجــال إلــي المصــدر على أنه مجال مفتوح على الأزمنة الثلاثة في في في فيقول: "وكذلك الضرب والقتل: نفس اللفظ يفيد الحدث فيهما، ونفس الصــيغة تفــيد فــيهما صــلاحهما للأزمنة الثلاثة على ما نقوله في المصـاد (3).
- 3-الدلالــة المعنوية: إن الفعل يحدد سمات فاعله الذاتية والانتقائية، الأساسية والعرضية، وذلك من جهة دلالته، ويعرف ذلك بطريق الاستدلال، فيتحدد جنس الفاعل، وعدده، وحاله، ليس من الصيغة

<sup>(1)</sup> د.فايز الداية علم الدلالة العربي، صـ20. (<sup>2)</sup> الخصائص –+3 ، صـ98. <sup>(3)</sup> المصادر السابق، جـ3، صـ101.

الفونولوجية للفعل بل من مؤشرات خارجة عن الفعل. ففعل (قعد) يدل على حادث مقترن بزمن ماض، وقد يتعرض مجاله الزمني إلى الاتساع ليشمل زمن الحاضر أو المضارع المستقبل في سياق لغوي يحمل خصائص تركيبية ودلالية ومقامية معينة، أما دلالته على (الفاعل) فهي دلالية إلىزام، يقول ابن جني "ألا تراك حين تسمع (ضرب) قد عرفت حدثه وزمانه، ثم تنظر فيما بعد، فتقول: هذا فعل ولابيد له من فاعل، فليث شعري من هو؟ وماهو؟ فتبحث حينئذ إلى أن تعلم الفاعل مسن هو وما حاله، من موضع آخر لا من وضع مسموع ضرب، ألا ترى أنه يصلح أن يكون فاعله كل مذكر يصبح مسنه انفعل مجملاً غير مفصل "(1). إن السمات المعنوية التي رصدها ابسن جني في هذا المقام يمكن على ضوئها وضع نسق تفريعي لفئة (الفاعل) تخص كل فعل من اللسان العربي وتوضيحه كالآتي:

. فعل يلزم فاعل مكوناته الذائية والانتقائية



ويسورد ابسن جني تفريعاً دلالياً لصيغ مختلفة من الألفاظ (الأفعال)، يحدد على ضسوئها سسمات عامّة تخص الفعل وصاحبه فيقول: "وكذلك (قطع) و (كسّر)، فنفس اللفظ ها هنا يفيد معنى الحدث، وصورته تفيد شيئين: أحدهما الماضسي، والآخر تكثير انفعل، كما أن (ضارب) يفيد بلفظه الحدث، وببنائه الماضسي، وكون الفعل من اتنين، وبمعناه أن له فاعلاً فتلك أربعة معان..."(2) فالستفريع الدلالي الإضافي الذي يكمل به ابن جني تفريعه الأول يمكن توضيحه كالتالى:

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> المصادر نفسه، ج3، ص89-99. ب<sup>(2)</sup> الخصائص، ص101.

الدلالة اللفظية (دلالة الحدث) يدلّ (دلالة المعناعية (دلالة الزمن) يدلّ (فعل) (مضعف العين) على الدلالة اللفظية (دلالة إضافية (تكبير الفعل)) الدلالة المعنوية (مكونات الفاعل الجوهرية والعرضية)

إن هذه السمات الدلالية للفعل وما ينضوي تحتها من سمات فرعية محددة، همي في جورها سمات مميزة للفعل (كسر)، الذي له توارد خاص في سياق معيّن، ويستلزم فاعلاً يحمل مكونات تمييزية جوهرية وعرضية، فضلاً عمّا يوحيه (الفعل) فيما يخسص (المفعول به)، وذلك بحسب قواعد الوقوع أو الرصيف التي تتحكم في بنية التركيب الصحيح، حيث يستدعي الفعل، فاعلاً معيّناً، ومفعولاً معيّناً أيضاً...

أمّا فعل (صَارَب) وهو ذو لصيغة مورفولوجية مختلفة عن (كسر) يمكن توضيح سماته على النحو التالى:

الدلالة اللفظية (الحدث) على صارب - (فاعل) على الدلالة المعنوية (مكونات الفاعل خاصة (العدد)) الدلالة المعنوية (دلالة إضافية (المشاركة في الحدث))

إن جملة التفريعات التي أوردها ابن جنى للركن الفعلي تؤكد على أهمية (الفعل) في الموروث اللساني إذ غدا حقلاً ألسنياً يغطى مفاهيم مختلفة، تخصل كل مستعلقاته، التسي يحدد معها تواردا سياقياً صحيحاً، ويمكن أن يتخذ ذلك كتصنيف مهم في حصر السمات الدلالية وضبطها ضبطاً محكماً لتغتدي فيصلا فسارزا للمداخل المعجمية، وهي المداخل التي تكتسب مجالها الدلالي من خلال توافقها، أو عدم توافقها مع السمة المميزة (١) وإن تلك الأنماط التي عقدها ابن جني مع كل بنية مورفولوجية لا تختلف كبير اختلاف، مع تلك السمات المميزة المعينة عددة في السدرس الدلالي الحديث (٤). حيث تلعب الملامح المشتركة بين

راً الأستاذ أحمد حسّان، المكون الدلالي للفعل في اللسان العربي -32.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> انظر الباب الأول من البحث الفصل الثالث: النظرية التحليلية السر72.

وحدات السياق اللغوي دوراً مهما في تأمين التوارد الصحيح.

ج-الحقيقة والمجاز: في مبحث الحقيقة والمجاز يعقد ابن جني بابين أولهما في:

الفرق بين الحقيقة والمجاز، وثانيهما في: أن المجاز إذا كثر لحق بالحقيقة. في السباب الأول تناول أبو الفتح بن جني تعريف الحقيقة والمجاز على أسساس الوضع الأول الذي يحدد الاستعمال الأصلي للصيغة، أما دواعي انتقال النفظ من دلالية الحقيقية إلى دلالة المجاز فقد حصرها ابن جني في ثلاث: الاتساع والتوكيد والتشبيه. فانتقاء هذه الدواعي يبقي اللفظ على دلالته الحقيقية، يعسر في ابسن جني الحقيقة والمجاز فيقول: "الحقيقة: ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة. والمجاز: ما كان ضد ذلك"(1). ثم يحدد دواعي التجوز فيقول: "وإنما يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة، وهي: الاتساع والتوكيد والتشبيه، فإن عدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتة"(2). فالمجاز في أصله هسو إضافة معنى جديد إلى المعنى القديم (الحقيقة)، وفي ذلك توكيد للمعنى وتشبيه المعنيين الأول بالثاني.

أمّا الاتساع فلأن في لائحة الملامح الحقيقية للدال يُضاف ملمح جديد على سبيل المجاز، يقرر ابن جني بتطبيق إجرائي فيقول"... وكذلك قول الله سبحانه: (وأدخلناه في رحمتنا) هذا هو مجاز، وفيه الأوصاف الثلاثة، أمّا السعة فلأنه كأنه زاد في أسماء الجهات والمحال اسما هو الرحمة، وأمّا التثبيه فلأنه شبه الرحمة - وإن لم يصح دخولها -بما يجوز دخوله فلذلك وضعها موضعه. وأمّا التوكيد فلأنه أخبر عن العرض بما يخبر به عن الجوهر. وهذا تعال بالعرض، وتفخيم منه إذ صيير إلى حيز ما يشاهد ويلمس ويعاين"(3). وإنّ تحقق هذه المعاني مرتبط بوجود قرينة صارفة من إتيان المعنى الحقيقي لفظية في المجاز المرسل.

أمّا في الباب الثاني فبعد طول معاينة للغة، يرى ابن جني أن أكثر كلام العسرب إنّما هو مجاز وذلك ناتج عن كثرة دوران اللفظ على الألسنة، بدلالته المجازية اكتسب سمة الدلالة الحقيقية، وإنّ تلك التراكيب اللغوية التي تخالها ذات دلالة حقيقية هي في الأصل ذات دلالة مجازية محققة لتلك المعانى الثلاثة

را الخصائص -2، ص442.

<sup>(2)</sup> المصادر السابق، -2: ص442.

<sup>(3)</sup> المصادر السابق، ج2: ص443.

التمي ذكرنا، ويسوق ابن جني في سبيل أمثلة كثيرة، يقول: "إعلم أن أكثر اللغة مع تأمله مجاز لا حقيقة، وذلك عامة الأفعال، نحو قام زيد، وقعد عمرو (....) وجاء الصيف، وانهزم الشتاء..."(1) ويلمس ابن جني البحث في الزمن الطويل الغابر، عن الأصل الذي وظَّفت لسببه الكلمة وهو محاولة الجمع بين التكوين اللغوى للكلمة ودلالتها المتداولة آنياً، ففي بحثه عن أصل فعل (ع ق ر) ودلالته على الصوت في قولنا: (رفع عقيرته) يقول ابن جني: "أنّ رجلاً قطعت إحدى رجليه فرفعها، ووضعها على الأخرى ثم صرخ بأعلى صوته فقال الناس (رفع عقيرته)(2). فكان الأصل في استعمال (ع ق ر) للدلالة على الصوت المرتفع كالصراخ ولكن خنيت أسباب التسمية لبعدها الزمني فأضمحت تدل على من رفع رجله دلالة حقيقية مع أنها في أصل وضعها كانت تدل على الصوت. فحصل نقل لدلالة اللفظ من مجال إلى مجال، انتقلت عبره المجازات إلى الاستعمال العادي الحقيقي. ويلجأ ابن جني إلى تقديم العلل المنطقية الفاسفية(3) على صحة ما ذهب إليه. وإن كنّا نرى أن رؤيته هذه في علاقة الدلالة بالحقيقة والمجاز أن فيها بعض التعسف الأنه إذا قلنا أن أكثر اللغة مجاز وحاولنا أن نرد كل صيغة السي دلالتها الأصلية لألفينا صيغاً قد تعرضت لحركة نقل متتالية فنردها إلى أصل هو بذاته مجاز، ولظللنا نتبع الأصول فلا نعثر إلا على الفروع. وهذا حقيقة ماهو سمة في اللغة التي من مميزاتها المرونة والتغيير ورفض كل قاعدة تريد أن تبقيها متحجرة جامدة.

5-نشاة اللغة: يناقش ابن جني قضية نشأة اللغة التي نجد لها حضوراً مكتفاً في مؤلفات الأقدمين ولعل ذلك راجع إلى ارتباط هذه القضية بمشكلة كانت نقطة خلاف كبيرة بين العلماء، بل تعدّ سبب الاصطدام الذي حصل بين السياسي والديني ونعني بها مشكلة "خلق القرآن" يعرض ابن جني لآراء علماء عصره في مسألة نشأة اللغة فيصرح في باب القول على أصل اللغة أنها إلهام أم اصطلاح: "هذا موضع محوج إلى فصل تأمل، غير أن أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إنما هو تواضع واصطلاح لا وحي وتوقيف. إلا أن أبا علي رحمه الله -قال لي يوماً: هي من عند الله، واحتج بقوله سبحانه: "وعلم آدم الأسماء كلها"(+) وهذا لا يتناول موضع الخلاف. وذلك أنه قد يجوز أن يكون

را) انظر المصدر نفسه ، +2 من ص442 إلى ص458.

<sup>(2)</sup> المصادر نفسه: -1. ص66.

رد) المصادر نفسه، ج2، ص488: انظر التعليل الذي قاءمه المتركيب (قام زياء) على اعتباره تعبيراً مجازياً. (<sup>4)</sup> سورة البقرة الآية: 31.

تأويله: أقدر آدم على أن واضع عليها، وهذا المعنى من عند الله سبحانه لا محالة "(1). وبهذا التعليق الأخير على قول أبي على الفارسي يكون ابن جني قد أفصيح عن مذهبه فكان أميل إلى القول بعرفية الدلالة اللغوية مقدّماً تأويلاً للآية الكريمة السابقة الذكر. يكاد يجمع عليه أغلب العلماء الذين قالوا بالاصطلاح، يعنيى، أن الإنسان قد ركبت فيه استعدادات فطرية، وقواعد ذهنية بها يستطيع أن يسمتي الأشياء، ويضع نظاماً علامياً مطرداً مع كل الأشياء الجديدة على غرار وضعه للرموز التي تخص نظام المرور أو تلك المستعملة في نظام الملاحة البحرية (الإشارات الضوئية) فهذا كله من باب التواضع والتوفيق، والحقيقة أن ابن جنى لا يكاد يستقر على رأي حيث ذكر مذهب الذين قالوا بطبيعية اللغة، المستلهمة من أصوات الطبيعة، واستحسنه وقبله. يقول في ذلك: "وذهب بعضيهم (أي بعض العلماء) إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصموات المسموعات كدوي الريح، وحنين الرعد، وخرير الماء. وشحيح الحمار، ونعيق الغراب وصهيل الفرس وتريب الظبي، ونحو ذلك، ثم وُلدت اللغات عن ذلك بينما بعد. وهذا عندي وجه صالح، ومذهب متقبل"(2). ولكن ابن جنى ما يلبث أن يقوى في نفسه شعور يجذبه إلى الاعتقاد بكون اللغة توقيفا من عند الله تجالى، وذلك ظاهر من تناسق أجزائها وموافقتها لكل حال ومقام، ثمّ ما اجتمع لديه من أقوال العلماء من أساتذته من أن اللغة وحي وإلهام من عند الله. كــل ذلك دفع ابن جني إلى ترجيح المذهب القائل بتوقيفية اللغة يقول في ذلك: "إنّني إذا ما تأملت حال هذه اللغة الشريفة، الكريمة اللطيفة، وجدت فيها من الحكمة والدقة والإرهاف والرقّة ما يملك على جانب الفكر، حتى يكاد يطمح به أمام غلوة (3)السحر، فمن ذلك ما نبّه عليه أصحابنا -رحمهم الله-، ومنه ما حذوته على أمثلتهم، فعرفت بتتابعه وانقياده وبعد مراميه وأماده صحّة ما وفقوا لتقديمه منه"(4).

وخلاصة موقف ابن جني من نشأة اللغة أنه وقف موقفاً وسطاً فقال بالإلهام والاصطلاح معاً، يوضتح ذلك ما ختم به هذا الباب حيث افترض أن يكون الله تعالى قد خلق قبلنا أقواماً كانت لهم القدرة التي مكنتهم على الاصطلاح والتواضع في تسمية الأشياء، يقول أبو الفتح موضحاً موقفه ومعبراً

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الخصائص - 1، ص 40-41.

<sup>(2)</sup> الحصائص، ج1، ص46.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> غلوة السحر: الغاية في سباق الخيل، يريد أنه يادنو من غاية السحر.

<sup>(+)</sup> المصادر السابق، ج1، صر47.

في ذات الوقت عن حيرته بين القول بعرفية اللغة أو القول بالإلهام: "فأقف بين تيسن الخلتيسن (الإلهام والعرف) حسيراً، وأكاثر هما فأنكفئ مكثوراً وإن خطر خاطر فيما بعد، يعلق الكف بإحدى الجهتين ويكفها (أو يفكها) عن صاحبتها قلنا به"(أ). وما يجدر ملاحظته هو أن موضوع نشأة اللغة كان من ضمن المواضيع التسي أسهب البحث فيه علماء اللغة المحدثون، وجدّوا في تقديم العلل الراجحة لذلك، تهدف إلى تأسيس رؤية موضوعية تأخذ الظواهر اللغوية النموذجية (القسرآن الكسريم الأحاديست الشريفة كلام العرب الفصيح) كمعطى لوضع معايسير مطردة تتناول اللغة في بعدها الشامل وفي جميع مستوياتها المعجمية والتركيبية، وإن ذلك من شأنه أن ينقل البحث في أصل اللغة الذي عدّه بعض اللغوييسن بحسنا ميتافيزيقياً إلى البحث في آلياتها التي تشرف على ضبط الدلالات المخسئة، خاصة إذا علمنا أن الدلالة قد ولجت كل مجالات المعرفة والثقافة في العصر الحديث بل وكل ميادين الحياة.

## 4-الجهود الدلالية عند ابن سينا (373هـ-427هـ):

إنّ ما يميز التحليل الدلالي عند ابن سينا هو وقوفه على البعد النفسي والذهني اللذين يصاحبان العملية الدلالية، وهو ما يعطي لتحليله طابع الدقة والعمق اللازمين خاصة إذا استحضرنا دراية ابن سينا بعلم النفس واعتماده منهج التشريح، وذلك ما يتطابق مع نشاطه كطبيب وفيلسوف في آن واحد<sup>(2)</sup>، فهو يكثر من ذكر الوجود الذهني للعلامات اللغوية وارتسامها في النفس والخيال في رصده لمراحل العملية الدلالية، حيث يتم نقل المفاهيم المودعة في الذهن لمدلولات في العالم الخارجي إلى أدوات دالة كالألفاظ والكتابة، وبما أن اللفظ اللغوي يعد أساس العملية الدلالية أقام له ابن سينا تقسيماً بحسب الإفراد والتركيب والتأليف، وبحسب الكلي والجزئي ثم أبان عن اللفظ الخاص واللفظ المشترك والجامع بين الصفتين، أما الدلالة فقد صنفها ابن سينا إلى أصناف لم تخرج عن تلك التي كانت متداولة بين معاصريه، من العلماء وممن سبقه من

را) المصادر نفسه، ج1، ص47، وانظر باب في اللغة: أفي باب واحد وضعت أم تلاحق تابع منها نفارط --2- ص28-29-30.

<sup>(2)</sup> د. فايز الداية، علم الدلالة العربي حس 13.

الفلاسفة كالفارابي (1) (ت 339هـ)، وفيما يلي عرض لهذه المسائل التي أثارها ابسن سينا وجمعناها في ثلاثة عناوين وهي: أقسام اللفظ اقسام الدلالة العملية الدلالية.

أ-أقسام اللفظ: يحدد ابن سينا ماهية اللفظ المفرد بالنظر إلى دلالته، فما كانت دلالته واحدة لا تتجرأ فهو اللفظ المفرد، ثم بحيث إذا تجزأت دلالته لم تفصيح عنه وإنما تتحول إلى دال غيره، ومعنى ذلك أن اللفظ المفرد قد يكون لفظاً مركباً فقولنا "عبد شمس" فإنه وإن جاز فيه أن يجزأ إلى "عبد" و "شمس" ولكن لا تكون دلالته من حيث يراد أن يقال "عبد شمس" يعرف ابن سينا اللفظ المفرد فيقول: اللفظ الدّال المفرد هو اللفظ الذي لا يريد الدال به على معناه أن يدل بجرزء منه البتة على شيء "(2). وقريبة ماهية دلالة اللفظ المفرد عند ابن سينا بماهية المعنى التعييني (Sens denotatif) عند الألسنيين المحدثين ومنهم العالم الدلالي جون ليونز (John Lyons) وهو لا يختلف كثيراً عن معنى الإرجاع الذي تتحدد معه العلاقة القائمة بين الوحدة المعجمية وماهو خارج من المنظام اللغموي من أشخاص وأماكن وأشياء، إلا أن (ليونز) يميّز بين التعيين والإرجاع في أنّ الأول يحدد مدلول الوحدة المعجمية خارج السياق اللغوى أما النّاني فيحدّد مدلولها داخل العبارات المرتبطة بالسياق(3). يبرز ابن سينا المعنى التعييني للفظ المفرد فيقول: "والمعنى المفرد -هو المعنى من حيث يلتفت إليه الذهب كما هو، ولا يلتقت إلى شيء منه يتقوم أو معه يحصل، وإن كان للذهن أن يلتفت وقتاً آخر إلى معان أخرى فيه ومعه أو لم يكن "(4). وكإشارة إلى صعوبة تعيين دلالة اللفظ المفرد يرى ابن سينا أنه لكي تحصل الدلالة المعينة وجب أن يرجع إلى معنى اللفظ المفرد دون متعلقاته، وإن كان ذلك يبقى مجرد سُسرط نظسري بحيث أن الذهن يُضمن الصورة المفهومية للفظ متعلقات أخرى وهـو مـا يشكل إحدى العقبات القائمة أمام التحديد التام لإرجاع دلالة اللفظ في العالم الخارجي، وقد طرح (ليونز) الإشكالية ذاتها في حديثه عن التعيين

راً انظر مبحت: مفاهيم الدلالة عند الفاراي- الفصل الأول: ماهية علم الدلالة كما عرفها الأقادمول: ص 16.

<sup>(2)</sup> منطق المشرقيين -- 31.

<sup>(3)</sup> انظر الفصل: النعيين (denotation) من كتابه (Element de semantique) وانظر مقسال التعيين والتضمين في علم الدلالة المالاكتور حوزيف شاريم عادد 17/18 سنة 1982 بحلة الفكر العربي المعاصر.

<sup>(4)</sup> منطق المشرقيين - 32.

ووصل إلى حدة القول بوقوع الإبهام في البحث عن تعيين بعض العبارات والمجمل، بل ووجد بعض الصيغ التي تخلو من التعيين مثل الصفات والنعوت منها: جميل، قبيح، زكي، شريف وغيرها..(1)

وما نلاحظه في تعريف ابن سينا للفظ المفرد أنه تعريف يختلف عن المتعريف الذي أورده في كتابه "الإشارات والتنبيهات" حيث يقول: "اللفظ المفرد هو والمدي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلاً، حين هو جزؤه مثل تسميتك إنسانا بعبد الله فإنك حين تدل بهذا على ذاته لا على صفته من كونه "عبد الله" فلست تريد بقولك "عبد" شيئا أصلاً، فكيف إذ سميته بـ "عيسى"؟ بلى، في موضع آخر قد تقول "عبد الله" وتعني بـ "عبد" شيئاً، وحينئذ يكون "عبد الله" نعتاً له، لا اسماً، وهو مركب لا مفرد"(2).

ومدار الدلالة عند ابن سينا هو القصد والإرادة، لأنها "دلالة وضعية متعلقة بإر أدة المتلفظ الجارية على قانون الوضع فما يتلفظ به ويراد به معنى ما، ويفهم منه ذلك المعنى، يقال له: إنه دال على ذلك المعنى، وما سوى ذلك المعنى، مما لا تتعلق به إرادة التلفظ، وإن كان ذلك اللفظ أو جزء منه بحسب تلك اللغة، أو لغـة أخـرى أو بـإرادة أخرى - يصلح لأن يدل به عليه فلا يقال له: إنه دال عليه - أو لا يراد"(3). ولذلك قد يقال أن جزء "عبد الله" يحمل دلالة في نفسه ولكن ليست دلالة مقصودة يقول ابن سينا موضحاً ذلك: "إذا لم يرد باللفظ دلالة لـم يكن دالاً. لأن معنى قولنا: "لفظ دال" هو أنه يراد به الدلالة لا أن له نفسه حقاً من الدلالية"(4). والواقع اللغوي يؤكد على أهمية التحقق من بنية الكلمة لرصد دلالتها وضرورة الوقوف على قصد المتكلم من الصيغ المتشابهة، خاصة ما يشكل عالمه الدلالي وهو مرمى مستحيل التحقيق، لأن اللغة وجدت للمحاورة والمشاركة لوجود المجاورة كما قال ابن سينا ولو احتفظ كل إنسان بعالمه الدلالي لما احتجنا إلى اللغة، فالتواصل والإبلاغ يقتضي أن يكون قدر من الاشتراك فيي سنن اللغة بين جمهور المتكلمين من أهلها لأنها ثمرة لتواضع بينهم، ولذلك نجد من يعترض على تعريف ابن سينا للفظ المفرد، وما سبب ذلك إلا سوء في الفهم وقلة الاعتبار لما ينبغي أن يفهم ويعتبر (5). وقد شرح العالم

<sup>(</sup>Element desemantique) صر 85) انظر. فصال "التعيين" في كتابه: (Element desemantique) صر

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> ص 192 (الإشارات والتنبيهات).

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> الصفحة نفسها. والمصدر نفسه.

<sup>(4)</sup> منطق المشرقيين، ص32.

<sup>&</sup>lt;sup>رق)</sup> انظر تعليق الشارح: من كتاب الإشارات والتنبيهات، ج1، ص192.

الأمريكي هياكوا (S.J.Hayakwa) كيف تحمل الكلمات المعاني الإيحائية التي لها إسقاطات نفسية تخص المتكلم وقد لا يتنبه المتلقي لها وميز بين نوعين من المعنى: المعنى التصريحي (Sens intentionnel) والمعنى الثانوي أو الإيحائيي (Sens extensionnel) أو كميا سمى ذليك غرينيببزغ (J.H.Greeberg) المعنى الخارجي وقد "علق الشارح على التعديل الذي أذخله ابن سينا على تعريفه الأول للفظ المفرد بقوله قد: "زاد في الرسم القديم ذكر (الإرادة) تنبيها على أن المرجع في دلالة اللفظ هو إرادة المنفظ"(1).

ويورد ابن سينا تفريعاً آخر الفظ الدال بحسب ما يغطيه من الدوال الفرعية فكأنه لكسيم رئيسي يشرف على حقل من الألفاظ، قد يضم هذا الحقل دالا واحداً لا غير وهنا يحصل التطابق التام بين اللفظ الأعم وما يضمه، يسمي ابن سينا ذلك النوع من الألفاظ:

بالخاص المطلق، يقول في ذلك: "إعلم أن أصناف الدال على ما هو من غير تغيير العرف (وفي نسخة "مفهوم العرف") ثلاثة:

أحدها: بالخصوصية المطلقة مثل دالة الحد على ماهية الاسم مثل دلالة الحيوان اليناطق على الإنسان"(2). فالمثال الذي قدمه ابن سينا يخص الحدود والتعاريف وينسحب على الوحدات المعجمية، كما تقوم به نظرية الحقول الدلالية فالتعريف: "الحيوان الناطق" يعد لكسيما رئيسيا يغطي أو يتضمن الدلالة على ماهية لفظ الإنسان. معنى ذلك أن النوع يشتمل على الجنس من حيث المفهوم، لأن النوع يحتوي صفات الجنس كلها مضافاً إليها الفصول النوعية في حين يكون الجنس أشمل من النوع من حيث الماصدق كما يقول المناطقة(3).

أما النوع الثاني من الألفاظ فهي تلك التي تغطي ألفاظاً فرعية غير متجانسة، وهي ذات حقل من الأفراد تشترك في أن اللفظ العام يتحقق فيها مفهومه الذهني، يقول ابن سينا موضحاً ذلك: "والثاني: بالشركة المطلقة مثل ما يجب أن يقال حين يسأل عن جماعة مختلفة فيها مثلاً: فرس وثور وإنسان: ماهي؟ وهناك لا يجب ولا يحسن إلا الحيوان "(4).

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الإشارات والتنبيهات، ج1، ص193.

<sup>(2)</sup> المصار السابق، -1، ص244.

<sup>(3)</sup> انظر الحامش في كتاب: علم الدلالة ص99. أحمد مختار عمر.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> انظر المرجع السابق، ص111.

إن تحديد العلاقات التقابلية داخل الحقل المعجمي بناء على معجم المفاهيم، يوضع مجالات الاستعمال أكثر مما يوضحه المعجم التقليدي، ويسمح ذلك بمعرفة أن هذا اللفظ يدرس ضمن مجموعة مترابطة مع أنفاظ أخرى لأنها تنتمي إلى حقل مفهومي مشترك.

أما النوع الذالث من أنواع النفظ المفرد، فيقيم على أساسه ابن سينا حقالاً أوسع مما خسص به النوعين الأوليين، وذلك لأن هذا النوع يحمل سمات الخصوصية المطلقة والشركة وهما صفتا النوعين السابقين. يقول ابن سينا في تحديد هذا النوع من اللفظ المفرد: "وأما الثالث فيو ما يكون بشركة وخصوصية معا، مثل ما إنّه إذا سئل عن جماعة هم: زيد وعمرو وخاك، ماهم؟ كان الذي يصلح أن يجساب به على الشرط المذكور أنيم أناس"(1). ومن ضمن العلاقات التسي حددها علماء الدلالة داخل الحقل المعجمي، علاقة الجزء بالكل، ذلك أن مجموع السسمات التي يحملها الكل تنطبق على جزئياته ولا يمكن أن تخص جزئا واحداً فقط، ويشرح المناطقة هذه العلاقة بكون الكل يضم تحته أجزاء لا جزئات وهذه الأجزاء مجتمعة في هيئتها التركيبية يطلق عليها اسم الكل ولا يصمت إطلق الكيل على جزء من أجزائه (2) فلفظ "أناس" لفظ كل يضم تحته أجزاء محتمعة لا مفردة.

وعلى أساس هذه الأصناف الثلاثة للفظ المفرد يمكن بناء العلاقات الدلالية بيسن جملسة الحقول التي يؤسسها وبين الدلالة التي يحملها. فالنوع الأول يشير إلى علاقة المطابقة بين الإنسان والحيوان الناطق، أما النوع الثاني والثالث فهو يحقسق علاقة التضمن، وما هو حري بالملاحظة في هذا المقام هو أن ابن سينا يسمعي السي وضع قواعد كلية تنتظم الأنفاظ، وهذا هو "دأب المناطقة، بن إنه ليسنادي بأن تكون تلك القواعد عامة لجميع اللغات ينتفع بها كل الأقوام خاصة فسيما تعلق بالجانب الدلالي الذي يسعى المنطقي إلى تحقيقه بضبطه للألفاظ في حالتها الإفرادية والتركيبية يقول ابن سينا: "يلزم المنطقي أيضاً أن يراعي جانب اللفسظ المطلق من حيث ذلك غير مقيد بلغة قوم دون قوم، إلا فيما يقل (ق). فابن سينا بخبرته في التحليل يدرك أن بين اللغات قدراً من الاشتراك وتبقي كل لغة تتميز بخصوصيتها الموفورلوجية، والفونولوجية بحيث تتفاوت في ذلك اللغات،

الإشارات والتسبيات -1. فر227. أو 227. فراكة المياري، المرابط المعرفة فر32. حسن حباكة المياري، (31. المرابط 181. فر181.

وتختلف.

ب-أقسام الدلالة: إنّ تعيين العلاقة بين النفظ والمعنى، تناوله ابن سينا من جوانب ثلاثة: حدلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الإلتزام، فإذا كان الانتقال بواسطة العقل من الدال إلى مدلوله، لعلمه بعائقة الوضع وأنّه كلما تحقق مسموع اسم ارتسم في الخيال مدلوله، فإن الدلالة عندئذ دلالة وضعية تمنع من وقدوع الالتباس بين الدلالات الثلاث. لأنّه قد يطلق اللفظ ولا يعني به مدلوله المطابق له كما إذا أطلقنا لفظ "الشمس" وعنينا به "الجرم" كانت الدلالة بينهما مطابقة وإذا عنينا به "الضوء" كانت العلاقة بينهما تضمن".

ولكن بتدخل الوضع وتوسط العرف الأصلي يمنع انتقاض الدلالات بعضها ببعض يورد ابن سينا أمثلة يوضح فيها كل قسم من أقسام الدلالة الثلاث فدلالة المطابقة هي التطابق الحاصل بين اللفظ وما يدل عليه كالإنسان فإنه يدل على الحيوان الناطق، أمّا دلالة التضمن فهو ما يتضمنه اللفظ من معان جزئية تدخل في ماهيته كقولهم الإنسان فإنه يتضمن الحيوان، أما دلالة الالتزام فهي تحتاج السي أمر خارجي لعقد الصلة بين الدال ولازمه، فقولنا الأب يلتزم الابن يقول ابن سينا معر فأ ذلك: "أصناف دلالة اللفظ على المعنى ثلاثة:

دلالـة المطابقـة ودلالـة التضمن ودلالة الالتزام "(1). وهي دلالات تجمع الأنساق كلّها. ويشرح علاقة الالتزام فيقول: "ودلالة الالتزام مثل دلالة المخلوق على الخلـق والأب على الابن والسقف على الحائط والإنسان على الضاحك، وذلك أن يدل أو لا دلالة المطابقة على المعنى الذي يدّل عليه أو لا ، ويكون ذلك المعنى يصحبه معنى آخر، فينتقل الذهن أيضا إلى ذلك المعنى الثاني الذي يوافـق المعنى الأول ويصحبه. وتشترك دلالة المطابقة ودلالة التضمن في أن كل منها ليس دلالة على أمر خارج عن الشيء"(2). وينص ابن سينا هاهنا على أمر مهم يخص العلاقة بين دلالة المطابقة ودلالة الالتزام إذ الوصول إلى دلالة اللفظ على معناه بطريق الانتزام يمر عبر إجراء دلالة المطابقة بين اللفظ وما يطابقه من مدلولات بتوسط الذهن الذي ينجز هاتين المرحلتين (بشكل سريع يطابقه من مدلولات بتوسط الذهن الذي ينجز هاتين المرحلتين (بشكل سريع العقل أن بين الأب ومدلوله (أنه والد له أبناء) هناك علاقة مطابقة، ثمّ تختلف دلالة الالتزام عن دلالتي التضمن والمطابقة في أنها تستدعي مدلولا خارجاً عن

<sup>(1)</sup> منطق المشرقيين سمر 37.

<sup>(2)</sup> الإشارات والتنبيات - يا، ص 189.

اللفظ، أما دلالتا التضمن والمطابقة فإنهما تستدعيان مدلولهما من لفظيهما. لأن دلاله اللفظ، أما علاقته بجزء من هذه دلاله اللفيظ على كل أجزائه هي دلالة مطابقة، أما علاقته بجزء من هذه الأجرزاء فهي علاقة تضمن، ولذلك نجد ابن سينا في حصره للعلاقة القائمة نظريا بين اللفظ والمعنى لا يقيدها فيقول في ذلك: "ولأن بين اللفظ والمعنى علاقه ما "(1). ثم لتعيين العلاقة بين الدال والدلول يستدعي إدراك العلاقة بين المدلول والشيء الخارجي وذلك ما أشارت إليه المباحث اللسانية الحديثة التي أكدت أن لا علاقه مباشرة بين الدال والمدلول وإنما العلاقة الحقيقية هي بين الرمز اللغوي ومحتواه الذهني (concept)، إلا أن وعي الإنسان اعتاد على العلاقة الدلالية العلاقة الدلالية العلاقة الدلالية العلاقة الدلالية العلاقة الدلالية بين الدال والمدلول، ولذلك يرى ابن سينا أن العلاقة الدلالية مباشرة بين الدال والمدلول) والشيء في العالم الخارجي تأكيداً أن لا علاقة مباشرة بين الدال والمدلول يقول موضحاً ذلك: "فما يخرج بالصوت يدل على ما في النفس وهي التي تسمى معانى "(2). ويمكن توضيح ذلك بالمثلث التالي:

ما في النفس (المحتوى الذهني)

الأمور الخارجية (المعانى) السماني المعانى)

ولا تكفينا المقارنة لنقارب مثلث ابن سينا الدلالي بمثلث ريشتاردز وأوجدن، بل إن ابن سينا كان أعمق في إدراك جوهر الدلالة من المحدثين، فسمى الرمز اللغوي (صوتاً) وذلك إشارة كذلك إلى الرمز غير اللغوي، فما كل صوت، لفظ لغوي، ثم سمى ما في النفس آثاراً وذلك لأنّ ارتسام صورة الرمز في النفس يشكل آثاراً تتحول إلى تراكمات للمعاني الذهنية في الذاكرة فكلما تحقق مسموع صوت ارتسمت في الخيال صورته.

إنّ أهمية مباحث ابن سينا في الدلالة لا تكمن في عمق تصور ها لجوهر الفعل الدلالي فحسب، وإنما في بعدها الشمولي للسان البشري، وهو هدف يعكف عليه علماء الدلالة المحدثين وعلى رأسهم (نوام تشومسكي) في بحثه عن القواسم المشتركة بين اللغات يحاول وضع قواعد أو نحو كلى . Universal)

<sup>(1)</sup> الإشارات والتنبيغات -ج1، ص189. (2) العبارة من الشفاء، ص2-4.

(Grammar ينتظم اللسان البشرى. إن ما يجمع بين اللغات هو اشتراكها في التصمورات الذهنبية اشتراكا عاما أما ما يفرقها فهي الأنساق الدلالية وكيفية تحقسيقها في واقع اللغة، مع أنّ العالم الدلالي واحد في كل اللغات، يعني ذلك -حسب تشومسكي- أن البنية العميقة مشتركة بين جميع اللغات أما الاختلاف فيكمن في البنية السطحية، ودليله في ذلك أن الطفل في طور تعرفه الأول على الأشياء المحيطة به تتحكم في منطقه البنية العميقة أو الكفاية اللغوية وهذا ما يفسر اشتراك الأطفال من مختلف الأجناس في ترميزهم للمدلولات في العالم الخارجي، والتعبير عن أحوالهم السيكولوجية يقول ابن سينا شارحا ذلك: "وأمّا دلالة ما في النفس على الأمور فدلالة طبيعية لا يختلف الدال ولا المدلول عليه، كما في الدلالة بين اللفظ والأثر النفساني، فإن المدلول عليه وإن كان غير مختلف، فإن الدال مختلف ولا كما في الدلالة بين اللفظ والكتابة، فإن الدال والمداول عليه جميعاً قد يختلفان "(1). ثم إن الصورة السمعية Image) (acoustiqueهي التي تعكس مفهوم المدلول في النفس فيكون المعنى، ويرتسم في الذهن، ضمن الذاكرة اللغوية ارتباط اللفظ بمعناه، فكلما تمّ ارتسام مسموع الاسم في الخيال توارد إلى النفس معناه، وذلك تأكيد على ما سجلناه عند ابن سينا من أن العلاقة الحقيقية الدلالية هي بين الدال والصررة والذهنية يقول ابن سينا مبرزا ذلك: "فمعنى دلالة اللفظ أن يكون إذا ارتسم في الخيال مسموع اسم، ارتسم في النفس معنى، فتعرف النفس أن هذا المسموع لهذا المفهوم، فكلما أورده الحس على النفس التفتت إلى معناه"(2).

ج-العملية الدلالية: يشير ابن سينا، في رصده لآليات الفعل الدلالي، إلى تلك القدرة التي أوتيها الإنسان المتكلم، بحيث مكنته من نقل المفاهيم التي المتقطها من العالم الخارجي إلى نفسه وقد انتقل معها من الحس إلى التجريد ويطالعنا في هذا الموضوع الدرس الدلالي بأبحاث مستفيضة حول معاينة وجود العوالم الدلالية، ومن ضمن المواضع التي أظهرها العلماء مواضع أربع وهي: الأفكار و الأحداث و الأوضاع و المفاهيم. (ففريجه) Frege ذهب إلى أن تموضع العوالم الدلالية هو عالم المفاهيم لأنها الوسيط الذي يربط الأفكار والأحداث والأوضاع: الأذهان تمسك بالمفاهيم والكلمات تعبر عنها والأشياء

را) (2) المصادر السابق، ص 4.

يحال عليها بواسطتها"(1). فأين يرى ابن سينا تموضع العوالم الدلالية؟ يقول في ذلك: "إن الإنسان قد أوتى قوة حسية ترتسم فيها صور الأمور الخارجية وتتأدى عنها إلى النفس فترتسم فيها ارتساماً ثانياً ثابتاً، وإن غاب عن الحس. فللأمور وجسود في الأعيان ووجود في النفس يكون آثارًا في النفس، ولما كانت الطبيعة الإنسانية محتاجة إلى المحاورة لاضطرارها إلى المشاركة والمجاورة انبعثت إلى اختراع شيء يتوصل به إلى ذلك (...) فمالت الطبيعة إلى استعمال الصوت ووفقت من عند الخالق بآلات تقطيع الحروف وتركيبها معاً، ليدل بها على ما في النفس من أثر، ثم وقع اضطرار ثان إلى إعلام الغائبين من الموجودين في الزمان أو من المستقبلين إعلاماً بتدوين ما علم... فاحتيج إلى ضرب آخر من الإعلام غير النطق، فاخترعت أشكال الكتابة"(2). إن هذا النص يحمل دلالة علمية عميقة، يقف فيه ابن سينا على تاريخ وجود الدلالة وأشكالها المقولسية صسوتاً وكتابة.. فقد جعل الإنسان ذاته، مستودع للبنيات الدلالية التي عكست صوراً من العالم الخارجي إلى النفس، ولكنها ليست نفس الصور وإنما أخذت شكلا ثانيا ليس هو شكلها الأول ولكنه شكل ثابت لا يتغيّر من هنا تنست العمليات الدلالية بحسب ابن سينا- حيث تأخذ الطابع التجريدي البحث في غياب صور عالم الأعيان. وتحتاج عندئذ لأنماط مقولية بعد المواضعة عليها وهنا يشير ابن سينا إلى الطابع الاجتماعي للغة فلولا الحاجة الاجتماعية للمحاورة التي اقتضاها المجتمع البشري لاستغنى عن اللغة، فاللغة حاملة للقيم الاجتماعية وهي وعاء لكل ما يبقى الصلات الاجتماعية راسخة. ولكن ابن سينا يمسيل إلسى القول بأن اللغة إلهام من عند الله تعالى الذي وهب الإنسان (آلات) لإنتاج تقاطيع صوتية اصطلح عليها، وحملها مدلو لات متعلقة بها، وكان الصورت اللغوي يقوم بالعملية الدلالية، التي هي جوهر فعل الإبلاغ والتواصل، في حيّز زماني ومكان ضيق، ولما احتاج الإنسان إلى نقل معارفه إلى الغائبين من الموجودين، أو ما كان في حكمهم من الآتين مستقبلاً، كانت الكتابة شكلاً مستطورا. وقد ميّز في الدرس اللساني الحديث العالم اللغوى (رومان جاكسون) بين اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة وفي إطار ذلك قابل بين الصوت والحرف، والمستمع والقارئ ووقف على فعالية الكلام وفعالية الكتابة وخلص إلى أن الكتابة ستبقى الأداة الأكتش فعالية في الخطاب التواصلي والإبلاغي كونها

<sup>(1)</sup> اللسانيات واللعة العربية حس 381. د.عباد القادر الفاسي الفهري. (28) الشفاء (العبارة)، هـ 6.

تضمن له استمرارية كبرى ومنفذا إلى المتاقين مهما تباعد المكان والزمان. وأن الكتابة تفضل الكلام المنطوق، في أن المستمع بعد أن يقوم بتركيب ثان لسلسلة الكلام المنطوق قد يحصل له بعض المعنى لأنه ستكون عندئذ عناصر الكلام قد تلاشت (1).

ويكون ابن سينا بما أوتي من سبر عميق ابنية اللغة، وتحليل علمي لفعالسيات الدلالة قد وضع أسس نظرية لغوية ذات رؤية متميزة في التراث العربي، ظهر فيها بوضوح أهمية العامل النفسي والذهني في تقديم التفسيرات الكافية للفعل الدلالي الموصوف بالتعقيد، وإنّ الذي أعان الشيخ الرئيس في استباط تلك القواعد، التي تنتظم العالم الدلالي، هو امتلاكه للمنهج المنطقي القائم على الاستدلال والتعليل الذي يسوع رسم الأصول بأكبر قدر من التفصيل والتدفيق، وقد كان للبحث الدلالي الحظ الأوفر في أنه تُتُول ضمن اهتمامات لغوية أخرى اتخذت الموضوع الدلالي كمنفذ أساسي لبسط مصنفاتها خاصة تلك العلوم التي ورثت منهجاً علمياً في غاية الدقة كعلم المنطق، الذي اشتغل به ابن سينا، وكان يهدف معه إلى وضع قوانين المعنى بكشف أسراره وإيضاح أنماطه وتمظهراته في الواقع المنطق الذي وتمظهراته في النائل والغلط، النظام اللغوي، ويتماشى مع علم المنطق الذي سعى أهله من العلماء إلى تبين معالمه ليعصم من الوقوع في الزلل والغلط.

# 5-الجهود الدلالية عند عبد القاهر الجرجاني (ت 421هـ):

من خلال كتابه: "دلائل الإعجاز". لا يمكن بحال أن نغلق حلقات البحث البلاغي من وجهة نظر دلالية وأسلوبية، بما قدّمه الجاحظ في هذا المجال، رغم قيمته العلمية، دون أن نضيف إليها حلقة مهمة وأساسية تتلخص في جهود عبد القاهر الجرجاني في إرساء نظرية النظم، ويمكن أن نجزم بأن البحث في (المعاني) باعتبارها جوهر عملية تأليف الكلام وإتقان نظمه، بدأت بإسهامات الجاحظ وتعريفه، بأدوات البيان ومصطلحات (النظم) وتأسست على يد عبد القاهر الجرجاني من خلال كتابه "دلائل الإعجاز" الذي لم يرد من وراء تأليفه إشبات إعجاز القرآن على سمت المتكلمين والمناطقة، وإنما رام به الكشف عن إعجاز القرآن من زاوية نظرة لسانية وأسلوبية، فتناول ضمنها مباحث تتمخور كلها حول قيمة اللفظ في حالتيه الإفرادية والتركيبية، وعلاقته بالمعنى وما تفرع

P.101-102 Essais de linguistique generale (1)

عينهما من مباحث أخر، وسنبسط ها هنا الكلام عن بعض هذه المباحث بما يجلّب إسهامات الجرجاني في الحقل الدلالي، وقيمة ذلك بالنظر إلى التطور الحاصل في ميدان علم اللغة بشكل عام.

أ-العلامـة اللسانية (علاقـة اللفـظ بالمعـني): هناك حكما تشير إليه الأسلوبية- عمليتان تتمان مع كل تلفظ أو إنشاء كلامي، إحداهما سابقة على الأخرى فأما الأولى فتتمثل في انتظام المعاني في الذهن ويصحبها حسن اختيار المدلالات المناسبة للموقف الكلامي، أمّا الثانية فتتمثل في انتظام المعاني في ألفاظ وتراكيب بأنساق مختلفة يحدد الجرجاني بصورة دقيقة كيفية اختيار المستكلم للمعانسي والألفاظ أثناء الموقف الكلامي. فيقول: "إن الألفاظ إذا كانت أوعسية للمعانسي فإنها لا محالة تتبع المعاني في مواقعها، فإذا وجب لمعنى أن يكون أولا في النفس وجب للفظ الدال عليه أن يكون مثله أولا في النطق"(1) وما يلاحظ أن الجرجاني يعطى الأسبقية للمعاني في الوجود النفسى والألفاظ تابعة لها في الواقع الكلامي، وهذا ما يفسر لا نهائية المعانى التي أقرها علماء الدلالة المحدثون مقابلة نهائية الألفاظ، واستخلصوا أن المتكلم يلجاً، لذلك حقى غالب الأحيان- إلى توظيف الانزياح الدلالي لسد ثغرة دلالية لا يستطيع المعجم ملاها وهـو "أحتيال من الإنسان على اللغة وعلى نفسه لسد قصوره وقصورها معا، لأن الإنسان عاجز عن الإحاطة باللغة وطرائقها، مثلما هي عاجزة عن نقل كل ما في نفسه"(2). ويضع الجرجاني تعليلاً منطقياً الأسبقية المعاني على الألفاظ مستنداً على معيار التغير الذي يطرأ على المعنى دون اللفظ وهذا ما يؤكد على اعتباطية الدليل اللساني الذي يعطى للغة مرونتها في ملاءمة الأوضاع المختلفة ومسايرة الأحسوال المتغيرة، فلو كان اللفظ له ارتباط طبيعي بدلالته لما وسع اللغمة أن تتمييز بطابعها الاجتماعي حيث تماشي المجتمع في تطوراته النفسية والعلمية. يقول الجرجاني في ذلك: "لو كانت المعاني نكون تبعاً للألفاظ في ترتيبها لكان محالاً أن تتغير المعانى والألفاظ بحالها لم نزل عن ترتيبها فلما رأيسنا المعانى قد جاز فيها التغير من غير أن تتغير الألفاظ وتزول عن أماكنها علمنا أن الألفاظ هي التابعة والمعاني هي المتبوعة "(3). كما أن الدرس الدلالي الحديث يقسر أن الصيغة المعجمية تكتسب دلالة ثانية عندما تدخل في تجاور

<sup>(1)</sup> دلائل الإعجاز، ص 68.

عدو على الإصفار العربي، وتطورها إلى عصرنا حس 202، د. عمي الدين صبحي. (<sup>23</sup> نظرية النقاد العربي، وتطورها إلى عصرنا

<sup>(3)</sup> دلائل الإعجاز، صر338.

سياقي مع وحدات كلامية أخرى يُراعي في ذلك حسن التناسق بين المعاني وحسن الموقع للألفاظ فلا تبدو نابية ولا مستكرهة وبذلك تكتسب الصبيغة المعجمية داخل التركيب (الفضيلة) وفي ذلك تأكيد على أهمية التلازم بين . مكونات الجملة بالنظر إلى الوظيفة الدلالية لهذه المكونات يشرح ذلك الجرجاني بقول ... "فقد اتضم إذن اتضاحاً لا يدع للشك مجالًا أن الألفاظ لا تتفاضل من حييت هي ألفاظ مجردة ولا من حيث هي كلم مفردة، وإنما الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ"(1). إن تلك المزايا التي كان يخص بها أهل الشعر ومحسترفو صسناعة السنقد في التراث الأدبي العربي للفظ دون المعنى يعطيه الجرجاني تأويلاً آخر، إذ ينظر إلى اللفظ والمعنى كطرفين لا ينفكان يشكلان ما سماه علماء الألسنة المحدثون بالعلامة اللسانية أو الدليل اللساني Signe (linguistique ومنهم العالم دوسوسير الذي يقيمه على الدال والمدلول ويغض الطرف على مفهوم المدلول في عالم الماديات وتعيينه كطرف ثالث في العملية الدلالية (2). فأولثك النقاد الذين عناهم الجرجاني لا يبنون انطباعهم الجمالي على الصورة الصوتية للكلمة بمعزل عما توحيه من دلالة بديعة بل ينظرون إلى اشتراك اللفظ والمعنى معاً في إحداث صورة دلالية. فالجرجاني يضيف طرفاً ثالثًا في معادلة الفعل الدلالي ويجدر التنبيه ها هنا أن طبيعة المعنى عند اللغويين القدامسي لا تختلف عن الشيء الخارجي الذي يومئ إليه اللفظ وهو المدلول، فيحصل أن الصورة الخاصة التي حدثت في المعنى إنما يعني بها الجرجانسي ما عناه علماء الدلالة والألسنية المحدثون بالمحتوى الذهني للإشارة اللغوية. يفصل ذلك الجرجاني بقوله: "فيعلموا (أي محترفو الشعر والنقد) أنَّهم لهم يوجبوا ما أوجبوه من الفضيلة وهم يعنون نطق اللسان وأجراس الحروف ولكن جعلوا كالمواضعة فيما بينهم أن يقولوا اللفظ وهم يريدون الصورة التي تحدث في المعنى والخاصنة التي حدثت فيه"(3).

ويمكن على أساس هذا النص مقاربة رؤية الجرجاني للدليل اللساني برؤية المحدثين من العلماء الذين أوضحوا المكونات الثلاثة للعلامة اللغوية وهي: الدال والمدلول والمحتوى الذهني على الشكل الذي بيّناه بمثلث ابن سينا في هذا

<sup>(1)</sup> المصادر السابق: ص 60.

Cour de linguistique generale p.100 (2)

<sup>(3)</sup> دلائل الإعجاز ص425.

المجال والدي قاربنا به مثلث أوجدن وريتشاردز (1). فالجرجاني يحدّد ثلاثة مكونات تنشا عان علاقة اللفظ بالمعنى وهي: اللفظ المعنى (الشيء الخارجي) الصورة الذهنية، والمثلث التالي يوضتح توزيع هذه المكونات.

الصورة الذهنية (محتوى الدال الفكري) المعنى (الشيء الخارجي) المدلول المعنى (الشيء الخارجي)

إنّ اللغـة عند الجرجاني تتمظهر في تقابلات ثنائية قطباها اللفظ والمعنى، وهي أعمق مما قيدها به بعض البلاغيين الذين وضعوا معايير منطقية ونحوية (قو اعدية) تمكن كل من قدر على النطق بها مراعياً أدواتها، من أن يبلغ الغاية من البيان في اللغة، وكأن النقص في بلوغ البيان يكمن فقط في النقص من جهة العلم باللغة، ومعرفة الإشارة بالعين وبالرأس ودلالتهما والخط والعقد والحال واتصالهم بتحقيق البيان. إن الذي يعطى المزية لخطاب لغوي هو مراعاته للأسرار والدقائق التي تتعلق بجوهر اللغة لا بمظهرها، آخذاً من أجل بلوغ الغايسة التي لا مبلغ بعدها تلك الارتباطات الدلالية التي يلتحم فيها الدال بمدلوله ضمن شبكة من العلاقات، تقتضي معرفة بالأصول القواعدية، ووعى بأسرارها، حيث لا تقف عند حدود المنطق والنحو إنما تأخذ فضلاً عن ذلك العلاقة اللغوية كتجسيد لدلالة هي عبارة عن نسيج حي متشعب الصور. يقول الجرجاني في ذلك متجاوزاً نظرة الجاحظ إلى البيان المؤسس على معايير هي أشبه بالقواعد النحوية: "ترى كثيراً منهم لا يرى له (أي للنحو) معنى أكثر مما يرى للإشارة بالرأس والعين وما تجده للخط والعقد يقول: إنما هو خبر واستخبار وأمر ونهي. ولكل من ذلك لفظ قد وضع له، وجعل دليلاً عليه فكل مسن عرف أوضاع لغة من اللغات عربية كانت أو فرنسية وعَرَف المغزي من ذلك من كل لفظة ثم ساعده اللسان على النطق بها وعلى تأدية أجراسها وحروفها فهو بين في تلك اللغة كامل الأداة، بالغ عن البيان المبلغ الذي لا مزيد عليه. مُنته إلى الغاية التي لا مذهب بعدها (..) وجملة الأمر أنه لا يرى النقص يدخــل على صاحبه في ذلك إلا من جهة نقصه في علم اللغة، لا يعلم أن هاهنا دقائق وأسر ار، طريق العلم بها الرواية والفكر ولطائف مستقاها العقل..."<sup>(2)</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>(1</sup>) انظر ذلك في مبحث أقسام الدلالة عنا. ابن سينا، ص112. <sup>(2)</sup> دلائل الإعجاز ، ص20–21.

وبذلك يكون الجرجاني قد أعطى للنحو قيمته في اللغة، فهو ليس جملة من القواعد الجافة التي تعتني بضبط أواخر الكلمات وتعيين المبني منها والمعرب، إنَّما النحو هو النظم الذي يكشف عن المعاني ويعطي للألفاظ البعد المطلوب من أجل الإفصياح عن الدلالة، وتوليد المواقف المطلوبة المناسبة للتعبير فهو بذلك يساير اللغة في تجددها وتطورها لتحتضن المواقف الجديدة عبر الزمان والمكان ونلاحظ أن الجرجاني ناقم على تلك الاتجاهات التي كانت تنظر إلى النحو نظرة تفضي إلى أن تجمد اللغة، وتبقى عاجزة عن احتواء المواقف، وذلك بتكبيل تراكيبها بقيود النحو والقواعد، كما أنّ النقاد الذين سبقوا الجرجاني كانوا يسرفون في الاهتمام باللفظ (الشكل) ويعطون له شرف إصابة الغرض وبلوغ البيان دون أن يكون للمعنى أثر في ذلك، ولذلك نرى رد فعل الجرجاني معاكساً لهذا الاتجاه فهو يقيم نظريته في النظم على المعاني(1) وليس على الألف اظ يقول معبّراً عن هذا الاتجاه: "أتتصور أن تكون معتبراً مفكراً في حال اللفظ مع اللفظ حتى تضعه بجنبه أو قبله، وأن تقول هذه اللفظة إنما صلحت هاهنا لكونها على صفة كذا؟ أم لا يعقل إلا أن تقول: صلحت هاهنا لأن معناها كذا، ولد لالتها على كذا، ولأن معنى الكلام والغرض فيه يوجب كذا، ولأن معنى ما قبلها يقتضى معناها؟ فإن تصورت الأول فقل ما شئت، واعلم أن ما ذكرناه باطل. وإن لم تتصور إلا الثاني فلا تخدعن نفسك بالأضاليل ودع النظر إلى ظواهر الأمور، واعلم أن ما ترى أنه لابد منه من ترتيب الألفاظ وتواليها على النظام الخاص ليس هو الذي طلبته بالفكر، ولكنه شيء يقع بسبب الأول ضرورة من حيث أن الألفاظ إذا كانت أوعية للمعاني فإنها لا محالة تتبع المعاني في مواضيعها "(2). إن احتفاء الجرجاني بالمعنى وإعطائه القيمة العليا فسى العملية الدلالية، وإحلاله المحل الأول في الإنشاء لكونه يعبر عن المقاصد والأغراض، يمكن أن نجد له تعليلاً في أن اللفظ قد خص باهتمام كبير لدى السنقاد الذين سبقوا الجرجاني في تقديمهم للشكل على المضمون، هذا الاهتمام المفرط باللفظ على حساب المعنى سعى الجرجاني إلى الحدّ منه وذلك بالنظر السي أن اللغة تذوب فيها تنائية اللفظ والمعنى، وهذا ما كرسه في نظرية النظم التي أقامها على النحو (العلم بالتركيب) وعلم المعاني (العلم بالدلالة).

2-دلالسة الحدث الكلامسي: تأكد بما لا يدع الشك مجالاً، أنّه كلّما كان

راً و قضايا النقاء الأدبي بين القاسم والحديث: ص 291 حد محماء زكي العسماري. (<sup>2)</sup> والعالم الإعجاز، ص 67-68.

المخاطب على علم بمحتوى الخطاب اللغوي، كلما كانت الدلالة أسرع إلى فهمه وإدراكمه، وكلما كان جهله بمحتوى الخطاب كلما صعب عليه إدراك الدلالة، ووسعه الأخذ بجملة من المعطيات الموضوعية والذاتية في سبيل ذلك، يعنى أن هناك تناسباً عكسياً بين طاقة التصريح في الكلام وعلم السامع بمضمون الرسالة يقول الدكتور عبد السلام المسدي: "ويتعين علينا ونحن على مسار تحديد الطاقمة الإستيعابية في اللغة- استنباط قانون من النتاسب بين طاقة التصسريح في الكلام وعلم السامع بمضمون الرسالة الدلالية إذ بموجبه تكون الطاقة الاختزالية ممكنة بقدر ما يكون السامع مستطلعاً على مضمونها الخسيري"(1). ويشرح الجرجاني هذه الطاقة التي يتضمنها الخطاب والتي يكون على إثرها قابلاً للامتداد أو التقلص فيقول: "لا يخلو السامع من أن يكون عالماً باللغمة وبمعانسي الألفاظ التي يسمعها أو يكون جاهلاً بذلك، فإن كان عالماً لم يتصور أن يتفاوت حال الألفاظ معه فيكون معنى اللفظ أسرع إلى قلبه من معنى لفظ آخر وإن كمان جاهلاً كان ذلك في وصفه أبعد "(2). وحتى على مستوى الخطاب الذي يكون للسامع علم بمحتواه، تتفاوت الألفاظ فيه والمعاني من حيث وقوعها من إدراك المتلقى فبعضها يكون أسرع إلى الفهم من بعضها الآخر، وهذا يستوقف أساساً على بنية الخطاب وموقعها من التعقيد والبساطة، وعلى قدرة المتلقى في تفكيك الخطاب بحسب ما توفر له ذاكرته اللغوية. كما يرد الجرجاني وضوح دلالة الخطاب إلى حسن التأليف بين أجزائه ونظم كلماته، والسي توخيى معاني النحو وأحكامه فيقول: "إذا كان النظم سوياً والتأليف مستقيما، كان وصول المعنى إلى قلبك تلو وصول اللفظ إلى سمعك وإذا كان على خلاف ما ينبغي وصل اللفظ إلى السمع وبقيت في المعنى تطلب وتتعب فيه وإذا أفرط الأمر في ذلك صار إلى التعقيد الذي قالوا إنه يستهاك المعنى "(3). إن ما أوضده الجرجاني في مقام سلامة الدلالة في الحدث الكلامي قد بحثه علماء الدلالة في العصر الحديث حيث وضعوا قواعد تضمن وضوح الدلالة تخصص مادة الحدث الكلامي ومحتواه معاً، أطلقوا على الأولى قواعد سلامة التركيب وعلى الثانية قواعد سلامة الدلالة وهي قواعد تنهض بعملية توصيل الدلالسة، وكل واحدة من هاتين القاعدتين تتوفر على وجود مستقل وإنما يتم التعالق بينهما بقواعد الإسقاط، ويجدر التنبيه أن الباث للحدث الكلامي والمتلقى،

<sup>(1)</sup> المسانيات وأسها المعرفية: و 767.

<sup>(2)</sup> دلائل الإعجاز، صـ 254.

<sup>&</sup>lt;sup>رق</sup> المصادر السابق، ص257.

وجب أن يكونا على وعي بهذه القواعد المنتجة للتمثيلات الدلالية والتمثيلات الالالية والتمثيلات التركيبية في الحدث الكلامي الرامي إلى الإبلاغ ويمكن توضيح ذلك بما يلي:

قواعد حسن النظم واستقامة التأليف قواعد سلامة الدلالة.

## بنى تركيبية سليمة 🔶 قواعد الإسقاط 🛨 بنى دلالية سليمة

إن هذه القواعد لا تحقق الغاية من التواصل والإبلاغ إلا في وجود باث ومتلق واعيين بآليات الحدث الكلامي، ذلك أن الحفاظ على خط التواصل سليما ليس بالأمر الهيّن، فقد يتعرض قانون التخاطب إلى تعديل فيحصل بين المتخاطبين تواضع جديد واصطلاح غير مطرد وهنا يتعرض الحدث الكلامي إلى موجة من الشحن التعبيري يتحول بواسطته المدلول إلى دال على ملول ثان على النحو الآتي:

دال ◄ مدلول 1

مدلول → مدلول 2

يحلّل ذلك الجرجاني بقوله: "ومن الصفات التي تجدهم يجرونها على اللفظ ثم لا تعترضك شبهة ولا يكون منك توقف في أنّها ليست له ولكن لمعناه قولهم: لا يكون الكلم يستحق اسم البلاغة حتّى يسابق معناه لفظة معناه، ولا يكون لفظه أسبق إلى سمعك من معناه إلى قلبك وقولهم: يدخل في الأذن بلا إذن فهذا مما لا يشك العاقل في أنه يرجع إلى دلالة المعنى على المعنى وأنّه لا يتصور أن يسراد به دلالة اللفظ على معناه الذي وضع له في اللغة"(1). فالجرجاني بتحليله هذا يعطي تأويلاً لقول الجاحظ: "لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتّى يسابق معناه لفظه معناه، ولا يكون لفظه أسبق إلى سمعك من معناه إلى قلبك"(2). ويرسم به ما يعرف في علم الدلالة الحديث بتعالق البنية الدلالية والبنية التصوري يحمل بنى دلالية تتعالق معموعة من المفاهيم التي ترتبط بها.

وعند إنستاج الحدث الكلامي في عملية التواصل يتم إحضار كل هذه التصورات والمفاهيم مما يؤدي إلى التوالد الدلالي. فالمعنى التصوري باعتبار أن الذاكرة المعجمية للفرد تعلّق كل كلمة بتصور دلالي واحد - يتولّد عنه معنى

<sup>(1)</sup> المصادر نفسه، ص 253.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> البيان والتبيين، ج1، ص81.

مفهومي أو معان مفهومية وجدت نتيجة لتعالق البنية الدلالية بالبنية التصورية، ولذلك نرى الجرجاني يميّز بين الصنفين فيقول: "أن تقول المعنى ومعنى المعسنى تعنى بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة، وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضى بك ذلك المعنى إلى معنى آخسر "(1). ويكفي الجرجاني بما قدّمه من جهود أنّه أثار قضية البحث في معنى المعنى، وهي قضية أحدث بها العالمان ريتشاردز وأوجدن ضجة بإصدار كتابيهما: "معنى المعنى" (The meaning of meaning) وفيه يتساءل العالمان ليس عن تطور المعنى كما كان سائداً آنذاك في الدرس الألسني التاريخي، وإنما عن ماهية المعنى(2). وتشعب البحث الدلالي في قضية "المعنى". فأشيرت مسألة تموضع الذلالة فخاض العلماء اللغويون غمار ذلك وانطلقوا من معطيات منطقية إذ أدركوا أن المعانى موجودة قبل الألفاظ، بل قبل الرموز التي اتخذها الإنسان القديم التواصل والإبلاغ ودليلهم على ذلك أن العوالم الدلالية غير محددة و لا تقبل التحديد بينما الأدوات الدالة على بعض هـذه العوالـم معلومة محددة سواء اللغوية منها أو غير اللغوية، فالمعاني غير متناهية والزال الإنسان يضع للمعانى، التي توصل إلى إدر اكها، حديثاً الألفاظ التي تدلُّ عليها، إذن أين تتموضع المعاني؟ لقد افترض "غريماس" وجود عالم دلالي معطى وذلك ليقابل به البنيات الدلالية في تقسيمها إلى سمات صوتية صعرى (Phemes) فشرع في تقسيم العالم الدلالي المفترض إلى سمات (Semes)، والحقيقة أنّ عمل غريماس، لم يرق إلى مستوى العمل الإجرائي الدي يخرج الفرضيات والنظريات إلى الواقع اللغوي، فإذا كان قد استطاع تحليل البنية الدلالية إلى سماتها الصوتية فإن تحليل الدلالة إلى سمات قد لا يقدّم للبحث اللغوي -الدلالي شيئاً عدا الوقوف على السمات الدلالية Semantic) (markers التي تعتبر الضافة إلى المميزات الأبجدية الدلالية التي تؤلف منها القراءات، إذ المميز يمثل ماهو خاص في معنى وحدة معجمية. وتمثل السمة الدلالية مساهو نسقى أو علائقي في المعنى، أي ما يربط بين المفردة ومفردات أخرى (3). بينما موضع علماء آخرون المعنى في عالم المفاهيم ومنهم العالم (Frdge)، لكن علماء التراث المعرفي العربي كانوا يربطون إنتاج

(1) دلائل الإعجاز، ص251.

<sup>(2)</sup> ما خسل إلى علم الدلالة. د موريس أبو ناضر، مجلة الفكر العربي المعاصر - عادد 18-19. ص 31. سنة 1982.

<sup>(3)</sup> اللسانيات واللغة العربية —ص363 - د.عبد القادر الفاسي الفهري.

الحدث الكلامي بتشكل المعنى في النفس ومنهم الجاحظ وابن سينا، والجرجاني الذي يقول محدداً تموضع المعنى: "إنّ الخبر وجميع الكلام معان ينشئها الإنسان في نفسه ويصرفها في فكره ويناجي بها قلبه، ويراجع فيها عقله، وتوصف بأنّها مقاصد وأغراض، وأعظمها شأناً الخبر الذي يتصور بالصور الكثيرة"(1).

ج-النظام الإسنادي والدلالة: يضع الجرجاني للدلالة التي يؤديها الخطاب اللغوي أثناء عملية التواصل "معيار الإعلام المقصود" إما عن طريق نفى الخبر أو إنباته، فليس كل ما يحمله الخطاب يوصف بأنّه (دلالة) إنّما الدلالة كما يقول الجرجاني - "هو الحكم بوجود المخبر به من المخبر عنه أو فيه إذا كان الخبر إنسباتاً، والحكم بعدمه إذا كان نفياً "(2)، فالذلالة تتوقف على أمر خارجي غير لغوي يرجعه الجرجاني إلى قصد المتكلم من إعلام السامع، إذ يدلّ صدقاً على وجسود المعنى المخبر به من المخبر عنه أو فيه، أمّا إن نقل المتكلم الخبر ليعلم السامع على وجود المخبر به من المخبر عنه، دون إثبات أو نفي فكأنه أخلى اللفظ من معناه والخطاب من محتواه، وجل الدراسات الدلالية والألسنية الحديثة أضحت تركز في رصدها للعملية الإبلاغية والتواصلية على "الباث" أو ما سماه الجرجاني "المُخبر" حتى صارت طبيعة الدلالة المحمولة في الكلام موقوفة على قصد المتكلم في إعلامه المتلقي بالخبر، وذلك أمام صعوبة تحديد المعنى تحديداً كاملاً من خلال سلسلة الكلام وحدها، خاصتة أنَّه تأكد على بد علماء الدلالة المحدثون ومنهم العالم (بيرس) (Pierce) أن المعنى ليس ما تحمله الوحدة المعجمية في نظام علائقي مع وحدات معجمية أخرى، وإنما المعنى عبارة عن . علاقة معقدة بين أحداث كلامية وأوجه أخرى للواقع الموضوعي. ويذهب العالم اللغوي بيار جيرو (Piere Giraud) إلى الاعتقاد بأن للكلمة أكثر من معنى تصمريحي وآخس إيمائسي نظرا للتداعسيات التسى يمكسن أن تحدثها أثناء الاسستعمال "(3). يقسول الجرجاني محدّداً أهمية إسناد الخبر إلى المخبر والأخذ بقصده في الخبر: "الدلالة على شيء هي لا محالة إعلامك السامع إياه، وليس بدليل ما أنت لا تعلم به مدلولاً عليه، وإذا كان كذلك وكان مما يعلم ببداءة المعقبول أن الناس إنما يكلم بعضهم بعضاً ليعرف السامع غرض المتكلم ومقصوده، فينبغى أن ينظر إلى مقصود المخبر من خبره وماهو؟ أهو أن يعلم

<sup>(1)</sup> دلال الإعمال، ص 460.

<sup>(2)</sup> المصادر السابة ، صر 463.

<sup>(3)</sup> علم الدلالة، صـ 63. ترجمة د.مندر عياشي.

السامع وجود المخبر به من المخبر عنه؟ أم أن يعلمه إثبات المعنى المخبر به للمخبر عنه؟ (1). فالجرجاني يرتكز هاهنا في تحديد الدلالة على:

أ-إثباتُ الخبر للمخبر عنه= علاقة المسند بالمسند إليه.

ب-إثبات الخبر من المخبر عنه= علاقة المسند بناقل الإسناد.

ولذلك فإن الجرجاني يقيم دلالة الخطاب اللغوي على قاعدة الإسناد التي توفر لنا النظر إلى ثلاثة أطراف في عملية الإبلاغ وهي:

-المسند والمسند إليه- وناقل الإسناد.

فالمسند هو محتوى الخطاب الإبلاغي (الإعلامي) وهو يقتضي جملة من القواعد الدلالية المعيارية التي توفق بين المفهوم المجرد للمعنى والماصدق السذي يغطيه الخطاب، ويتحقق فيه المفهوم المجرد لمحتواه الدلالي، فالجملة الخبرية (كوحدة اتصال) يجب أن تخبر السامع ما يعتبر بالنسبة إليه جديداً في الموقف الكلامي الراهن<sup>(2)</sup>. وهو ما يحققه (المسند) الذي يظهر محمولاً في: البنية الشكلية للجملة. أمّا المسند إليه (المخبر عنه) فعليه يتوقف حقيقة (الخبر) وذلك بسناء على الحكم بوجود المعنى أو عدمه وهو مرتبط بحصول الفائدة للسامع من الكلام الإبلاغي، والجرجاني بذلك لا يهتم إلا بالتراكيب الإسنادية أمّا التراكيب الإسنادية وأمّا التراكيب الإسنادية والجرجاني بذلك الإبلاغ، فالفائدة الدلالية من الكلام متلازمة ونظام الإسناد، وأيّ تغيير في البنية الشكلية للتركيب يترتب عليه تغيير في المعنى، فالسياق الكلامي عند الجرجاني يتميّز بمستويين:

أ-مستوى البنية النحوية الساكنة التي تتحدد بتحقق الإسناد.

ب-مستوى البنية الإبلاغية المتغيرة حسب المقام والتي تتحدد بتحقق الفائدة من الخبر (3).

أما ناقل الإسناد أو المخبر بمصطلح الجرجاني أو الباث بمصطلح الألسانية الحديثة، فهو الذي يثبت وجود المعنى للمخبر عنه (المسند إليه) وقبل ذلك يكون (ناقل الإسناد) قد قام بترتيب الخطاب في نفسه قبل أن يصرفه إلى المتلقى، وقد أخذ في ذلك مقام (المتلقى) وحاله. يعيب الجرجاني على الذين

<sup>(1)</sup> دلاتا الإعماز، ص642.

<sup>(2)</sup> التراكيب البحوية وسياقاتما المختلفة ،عند عبد القاهر الجرحاني، ص96، صالح بلعيد.

<sup>&</sup>lt;sup>ر3)</sup> المرجع السابق.

جعلوا اللفظ أساس النظم والإبلاغ فيقول: "فترى الرجل منهم يرى ويعلم أن الإنسان لا يستطيع أن يجيء بالألفاظ مرتبة إلا من بعد أن يفكر في المعاني ويرتبها في نفسه على ما أعلمناك، ثم تفتشه فتراه لا يعرف الأمر بحقيقته، وتسراه ينظر إلى حال السامع فإذا رأى المعاني لا تقع مرتبة في نفسه، إلا من بعد أن تقع الألفاظ مرتبة في سمعه نسي حال نفسه واعتبر حال من يسمع منه. وسبب ذلك قصر الهمة وضعف العناية وترك النظر والأنس بالتقليد، وما يغني وضوح الدلالة مع من لا ينظر فيها، وإن الصبح ليملأ الأفق ثم يراه النائم ومن قد أطبق جفنه"(1). أما ما يجب اعتباره أثناء عملية الإبلاغ فيراه الجرجاني في السنظر إلى حال المتكلم وكيف يصرف المعاني ويرتبها فيقول: "فإن الاعتبار ينبغي أن يكون بحال الواضع للكلام والمؤلف له، والواجب أن ينظر إلى حال المعاني معه لا مع السامع "(2).

نلمت من هذا كله أن الجرجاني الذي اهتم بطرق صرف الدلالة على وجهها الصحيح، اتخذ من النظر إلى لغة إعجاز القرآن مطية إلى رصد القواعد النمطية التي تزخر بها اللغة العربية، وبعرضه لتعالق النظام النحوي (النظام الإستادي) بالنظام السياقي العام في تحديد دلالة الخبر يكون الجرجاني قد سبق إلى وضع نظرية في الاتصال والإبلاغ.

الخلاصة: وجملة القول عن ذلك المناخ المعرفي الذي سبق علي بن محمد الآمدي، أن الدرس اللغوي بدءاً من القرن الثاني الهجري إلى القرن الخامس قد تحددت مسائله، ووضدت أسسه وطرائقه، فقد أرسى الشافعي قواعد الفهم والتأويل وإن كانت خاصة بالنص الديني إلا أنها تنسحب على كل تأليف كلامي انتظمت ألفاظه ومعانيه باللغة التي أحكمت بها دلالات النص الديني، كما أثار السافعي مسائلتين دار حولهما حديث كثير وهما: الترادف والمشترك اللفظي وذهب إلى القول بوقوعهما في اللغة، كما أبان عن دور السياق في تحديد دلالة اللفظ القابلة للاتساع وهي إشارة إلى قضية "المجاز". وما يجدر ذكره عند الشافعي هدو قدرته على وضع منهج بين في استنباط الأحكام، يعتمد التقسيم والتمثيل وحسن التصرف في الاستدلال والنقض، ومراعاة النظام المنطقي إلا أن أظهر ما يميز الشافعي هو بسطه للقياس الفقهي الذي ذهب بعض المؤرخين كإلحاقه بالتمثيل عند أرسطو، لكن وُجد أن القياس الفقهي يفضي إلى اليقين على

<sup>(1)</sup> دلائل الإعجاز، ص466.

<sup>(2)</sup> المصادر السابق، ص375.

نقيض التمثيل الأرسطي المبني على الظن ولا يفضي إلى اليقين. وقد استفاد علماء الأصول من جهود الشافعي خاصة في اقتباسه لبعض طرائق علماء الكلام، وكان من نتائج ذلك ظهور علماء أصول الفقه الذين مزجوا بين طرائق الاستدلال الفقهي، والاعتماد أساساً على النقل، وبين طرائق المتكلمين في الاستدلال العقلي، وقياس الغائب على الشاهد، وأطلق على هؤلاء، المصطلح: "الأصوليون المتكلمون" ومنهم: على بن محمد الآمدي.

وفي القرن الهجري ذاته الذي عاش فيه الشافعي يبرز في حقل معرفي آخر عمرو بن بحر الجاحظ، علم من أعلام البلاغة والبيان، ومؤسس مهمّ لمباحث لغوية لازالت مرجعا لدراسات لسانية ودلالية معاصرة، فلقد عكف الجاحظ على الدراسة الصورية لعناصر اللغة موضحاً قيمتها الصوتية وأهمية ذلك في حسن التأليف بين الحروف قصد تشكيل الوحدات الكلامية، أدوات البيان، وفي ذلك يفصح الجاحظ عن الوظائف التي يضطلع بها الخطاب الإبلاغي، وبحس لغوي كبير أظهر صاحب "البيان والتبيين" أبعاد العلامة في المتراث المعرفي مقسما إياها إلى العلامة اللسانية والعلامة غير اللسانية وجمع ذلك فيما سماه "أدوات البيان" الخمس، كما أثار الجاحظ قضية نشأة اللغة وأبان عين موقفه من ذلك، وقد استمر في إرساء قواعد البيان والكشف عن قوانين اللغمة إلى منتصف القرن الثالث الهجري، أمّا ابن جنى "بخصائصه" فقد مثل فعالسيات القرن الرابع الهجري ولا يمكن أن نقدر ما قدّمه هذا العالم حق قدره إلا إذا نظرنا إلى جرأته في وضع قواعد تنتظم اللغة على الرغم مما آخذه عليها علماء عصره ومن تأخر منهم، كقوله بالتقلبات الستة للوحدة المعجمية وربطها بدلالــة أصلية واحدة، وذلك التفريع الدلالي الذي خص به الفعل محدداً دلالاته الثلاث، كما أثار قضية نشأة اللغة ومبحث الحقيقة والمجاز.

أمّا ابن سينا فيمثّل حقلاً معرفياً أفاد منه الدرس الدلالي كثيراً، خاصتة وأنّ الدلالـة هي بحث في المعنى وطرق تشكله وتمظيره في أنماط مقولية مختلفة، فابحن سينا العالم النفساني الخبير بمكامن وأسرار النفس، والمشرّح البارع الممتلك لأدواتـه الإجرائـية في التشريح، قد استطاع أن يلج إلى عالم الدلالة ليرصد لنا آليات الفعل الدلالي وأقسام الدلالة والعلاقة بين هذه الأقسام، فضلاً عين أقسام اللفظ باعتبار الشركة والخصوصية، وعلى أساس ذلك يمكن بناء حقول دلالية تخص الأسماء، وما يمكن إبرازه هاهنا هو العلاقة التي عقدها ابن سينا بين اللفظ والمعنى "والآثار" التي في النفس، وهي تقارب ما وضعه سينا بين اللفظ والمعنى "والآثار" التي في النفس، وهي تقارب ما وضعه

الألسنيون المحدثون في ذلك ممثلاً إياه بالمثلث حمثلث ogden et) (richards المعروف، والذي ينص أن لا علاقة مباشرة بين اللفظ والمعنى، أو ما يصطلح عليه بالدال والمدلول وهو ما يوضحه الخط المنقط في قاعدة المثلث. وما ختمنا به جهود العرب القدامي في ميدان الدلالة هو جهود العالم اللغوي عبد القاهر الجرجاني صاحب نظرية النظم، التي ولدت مع الجاحظ وتبلورت مع ابن جني، وتأسست على يد الجرجاني قاعدة بيّنة المعالم واضحة الأهداف تأخذ (النحو) بمفهومه الواسع أساساً لضبط قواعد سلامة التركيب، والسنظام الدلالي العام. وما يميّز جهود الجرجاني هو تحديده بشكل دقيق لآليات الفعل الإبلاغي، واضعاً في سبيل ذلك أسساً تتلخص في ضرورة الاهتمام بالسياق العام لكل عناصر الإبلاغ بدءاً بالمخبر ومروراً بالخبر وانتهاء إلى المستمع المتلقى للخبر، ثم هناك علاقة مهمة بين المخبر والخبر من جهة والخبر والمتلقى من جهة ثانية وعليها تتحدد دلالة الحدث الكلامي المتضمن للخبر. فإدراك الجرجاني هذه العناصر كلها في عملية الإبلاغ، جعله يتبوأ مكانة كبيرة في عطاءات الدرس اللساني الحديث عامة والدلالي خاصة. ويكفيه جهداً أنَّه أعاد للمعنى مكانته في الدرس اللغوي، وعدَّل الكفَّة بينه وبين اللفظ لأنهما معا جوهر العملية الدلالية، وبذلك يأتي الجرجاني في قسم البلاغة ليضع حدًا لذلك الإفراط في الإعلاء من شرف اللفظ وقداسة الشكل عند من سبقه من نقاد الشعر.

في هذه الأجواء المفعمة بالنشاط اللغوي الدؤوب والمتنوع، وبعد وضع أسس لنظرية معرفية تعطي السلطة الكبرى لفهم معاني اللغة، والإلمام بطرقها في التعبير، ووضوح منهج البحث الذي استفاد من روافد معرفية وافدة يأتي العالم الأصولي المتكلم سيف الدين الآمدي في منتصف القرن السادس لتنضع على يده معالم ذلك المشروع المعرفي الشامل الذي بدأه الشافعي وتبلور على يد من تعاقب من العلماء ليتأسس على يد الآمدي علماً أصولياً واضح الأبواب بين المسائل طيع الأدوات وهذا ما سوف نلمسه في كتابه "الإحكام في أصول الأحكام".

# الفصل الثاني: العلامة اللسانية عند الآمدي

### 1-مدخل عام

#### 1- علم أصول الفقه والدلالة،

لمّا كان عهد النبوة وإشعاعه المعرفي لا يزال يؤثر في مجرى المعارف والعلوم، لم يحتج العرب إلى علوم يبسطون فيها قواعد النظر والاستنباط. ولكن مما إن تقادم عهد النبوة، ودخلت أجناس مختلفة إلى الأمصار الإسلامية وبدأت تتفشى العجمة في اللغة العربية، وتبدت مناهج الفلسفة والمنطق الوافدة من علوم الفسرس واليونان، رأيت نزوع العلماء نحو الاشتغال العقلي، ومزج فنون النقل بعلسوم العقل فكان لزاماً عصرئذ من وضع طرق للاستنباط والنظر خاصة ما تعلماء إلى وضع علم أصول القريم وأحاديث الرسول الشريفة، فاهتدى العلماء إلى وضع علم أصول الفقه. وكان أول من فتق قواعد هذا العلم وأجراه مجرى التطبيق هو صاحب أول مصنف في هذا المجال الإمام الشافعي حرضي الله عنه - فسي كتابه "الرسالة". وموقع أصول الفقه بالنسبة للفقه هو كموقع والأحكام المستنبطة من مظانها، كذلك المنطق به بعضهم الذهن من الوقوع في والأحكام المستنبطة من مظانها، كذلك المنطق به بعضهم الذهن من الوقوع في الخطاء يقسول الاكتور علي سامي النشار: "وأول مسألة ينبغي توضيحها: هي اعتبار علم الأصول بالنسبة إلى الفقه كاعتبار المنطق بالنسبة إلى الفلسلفة (...)

الفلسفة، يبدو واضحاً تماماً إذا ما بحثنا في علم الأصول نفسه"(1) وحقيقة إن علم أصول الفقه يضع أدوات الاستنباط هي أشبه بأدوات المنطق في ضبط القضايا. يقسول الإمام الزركشي في كتابه "البحر المحيط" معرفاً أصول الفقه: "فأصـول الفقه هو مجموع طرق الفقه من حيث أنها على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وحالة المستدل بها"(2) ويتقدم الآمدي قبل الزركشي في تعريف علم أصول الفقم فيقول: "فأصول الفقه هي أدلة الفقه وجهات دلالتها على الأحكام الشرعية وكيفية حال المستدل بها "(3). ثمّ احتاج علم أصول الفقه في مسرحلة من مسراحل تشكله إلى ضوابط لغوية أخذها من تقسيمات المناطقة للألفاظ من حيث دلالتها على المعانى ومن حيث عمومها وخصوصها ومن حيث إفرادها وتركيبها. وإن نظرة عجلي إلى استهلالات كتب الأصوليين وتلك التي في كتب المنطق لتؤكد ما مذى صلة علم أصول الفقه بالمنطق، خاصتة، يقول الدكتور على سامى النشار وهو يتحدث عن تلك المداخل اللغوية في كتب الأصبوليين: "وتبدأ هذه الأبحاث اللفظية كما تبدأ كتب المنطق الأخرى بالبحث المشهور "دلالة الألفاظ على المعاني" (4) ومنذ عهد الغزالي دأب الأصوليون المتكلمون يستهلون كتبهم بمقدمات كلامية كمظهر من مظاهر تأثرهم بالمنطق اليونانسي ومسنهم الآمدي صاحب كتاب "الإحكام في أصول الأحكام" وقد عدت المباحث اللغوية في تلك الكتب من مسائل المنطق لأن الأصوليين المتكلمين خاصته، نصبوا على قواعد نظرية المعرفة وذكروا من ضمنها المبحث اللغوى السذي يتسناول اللفظ والمعنى وما يتفرع عنه من مسائل، وقد أطلقوا على تلك المقدمات اللغوية المنطقية بشكل عام اسم الكلامية وذلك لاعتبارهم أن المنطق جـزء مـن علـم الكـلام، إلا أنّ ما يجدر ذكره هو عمق النظرة اللغوية عند الأصوليين بلجوئهم إلى طرق وأدلة خاصنة في تعاملهم مع اللغة، لا يتوفر عليها اللغويون أنفسهم يقول الدكتور علي سامي النشار: "إن المباحث الأصولية اللغوية ليست من نوع علوم اللغة أو النحو العادية. فقد دقق الأصوليون نظرهم في فهم أشياء من كلام العرب لم يتوصل إليها اللغويون أو النحاة. إن كلام العرب متسع وطرق البحث فيه متشعبة، فكتب اللغة تضبط الألفاظ والمعانى الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي يتوصل إليها الأصولي باستقراء يزيد على

<sup>(1)</sup> منهاج البحث عبد مفكري الإسلام. ص79.

<sup>(2)</sup> البحر المحيط، ب1- ص19.

ردن الإحكام في اصول الأحكام، ج1- ص7.

<sup>(4)</sup> مثنياج البحث عناد مفكري الإسلام. ص45.

استقراء اللغوي. فهناك دقائق لا يتعرض لها اللغوي ولا تقتضيها صناعة المنحو"(1). إن المباحث اللغوية ومنها الدلالية على الخصوص، في كتب الأصوليين تتسم بعمق ودقة الاستقراء، فتخريج الدلالة يتم عبر تفكيك لبنية الخطاب بتحليل عناصره وربط ذلك بالمقام العام الذي يقتضى تلك الدلالة دون غيرها. إن اللغة منظومة لسانية وسيمائية بأنماطها المختلفة في التعبير وأسرار البيان تبدو بارزة بشكل ناضج في بحوث غير اللغويين، كالأصوليين الذين أسقطوا منهج الاستقراء والتدقيق في الجزئيات على اللغة، ذلك لاعتقادهم أن من الأسس الرئيسة لنظرية المعرفة هي اللغة فخاضوا في أقسام الألفاظ والدلالات، فبحثوا الاشتراك والترادف وأفاضوا الجدل حولهما وقستموا الدلالات بحسب المنطوق والمفهوم من الخطاب، كما أبانوا عن قدرة لغوية في تحديد أدوات ضبط الدلالة المعينة فبحثوا الاستغراق والعموم والشرط والاستثناء والمتقديم والتأخير والإطلاق والتقييد وغير ذلك مما سيرد ذكره في مباحث الآمدي في هذا المجال، وفضلا على وضوح المنهج الأصولي الذي يبدأ بما هو عملي وإجرائي قبل مناقشة المسائل النظرية المجردة فقد أكد الأصوليون على ضرورة الإلمام الشامل بحيثيات الخطاب وظروفه وتجاوز البنية اللسانية للخطاب إلى رصد المعالم الدلالية العميقة، وذلك من أجل الفهم الكلى لفحوى الخطاب، وهو ما أشار إليه علماء الدلالة المحدثون ومنهم (تشومسكي) الذي ذهب إلى أنه لفهم جملة ما يجب أن يكون لدينا معارف أخرى تتجاوز التحليل اللساني لهذه الجملة في كل مستوى لساني، ويجب كذلك أن نعرف مرجع ومعنى المورفامات أو الكلمات التي تؤلفها (2).

## 2-لمحة عن حياة الآمدي وكتابه الإحكام في أصول الأحكام،

إن السركام المعرفي الذي اجتمع في القرن السادس الهجري، كان له أكبر الأثبر في بسروز أعسلام سخروا حياتهم لإعادة ترتيب ذلك الركام المعرفي وتمحيصه وتذليله حتى يدخل في تفاعل جدلي مع عطاءات القرن، وحاجات أهله من المعرفة والعلم. لقد وقر في الأذهان أن فكر الإنسان لا يمكن أن يعزل عسن مجرى عصره وحوادث زمانه ونتوءات أيامه البارزة، فالإطار التاريخي

<sup>(1)</sup> المرجع السابق، ص.91.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> ص Structures syntaxique ,N. chomsky 117 تسرجه إلى الفرنسسية. ميشال درودو (Michel Braudeau).

الحضاري الذي نشا في أجوائه الآمدي جعله يتبوأ مكانة علية في عصره، خاصتة وأنه أتسى بعد أولئك الأعلام الذين رسموا المنهاج القويم في العلوم وتسركوا آثاراً بقيت على مر الزمن، معالم بارزة ومنارات نيرة يهتدي بها كل عالم مستأخر. فقد سبق الآمدي كما أوضحنا في الفصل السابق الشافعي رضي الله عنه والجاحظ وابسن جني وابن سينا وعبد القاهر الجرجاني وغيرهم.

الآمدي هـو سيف الدين أبو الحسن على بن أبي على بن محمد بن سالم التغلبي. كانت ولادته في سنة إحدى وخمسين وخمسمائة، ففيه أصولي مقدّم في زمانه، اعجب علماء عصره بحسن كلامه وقوة حجته في الجدل والمناظرة يقول عنه معاصره بن أبي أصيبعة، الذي كانت تجمع أباه والآمدي مودة أكيدة: "كان أذكى أهل زمانه وأكثرهم معرفة بالعلوم الحكمية، والمذاهب الشرعية والمبادئ الطبية (...) فصيح الكلام جيد التصنيف"(1). بدأ الآمدي يشتغل بالمذهب الحنبلي مدّة من الزمن ثم ما لبث أن انتقل إلى المذهب الشافعي، وقد عدّه ابن السبكي فيما عدّ من علماء الشافعية في كتابه "طبقات الشافعية"، كَثُر ترحال الآمدي كما كَثر حساده من العلماء الذين ألبوا عليه الأمراء والحكام بحجـة الاشـتغال بالمنطق والفلسفة حتى وصل بهم الأمر، إلى استحلال دمه، وأمضوا في عارضة قدموها إلى حاكم مصر فخرج متخفياً إلى الشام يقول عنه ابسن خلكان: "كان في أول اشتغاله حنبلي المذهب (...) وبقي على ذلك مدة ثم انستقل السي مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. ثم انتقل إلى الشام واستغل بفنون المعقول وحفظ منه الكثير وتمهر فيه وحصل منه شيئاً كثيراً ولم يكن في زمانه أحفظ منه لهذه العلوم"(2). لما قدم إلى دمشق أكرمه الملك المعظم شرف الدّين بن أيوب وأنعم عليه وولاّه التدريس. وكان نابغة في الشام، لم يرق إلى مقامه أحد من العلماء يقول ابن أبي أصبيعة في ذلك: "وكان إذا نزل وجلس في المدرسية وألقي البدرس والفقهاء عنده يتعجب الناس من حسن كلامه في المناظرة والبحث، ولم يكن أحد يماثله في سائر العلوم "(3). للآمدي منهاج فريد في التصنيف والمحاجة إلى درجة تبعث على الاندهاش، وذلك لتمكنه الشديد من أدوات الجدل والكلام، ومنها اللغة وعلومها والمنطق ومسائله ولذلك "كان

<sup>(</sup>أ) عيون الأنباء في طبقات الأطباء -3- صر285.

<sup>(2)</sup> وفيات الأعياد، -3، ص 293.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> چيون الأنباء في طبقات الأطباء، ج3، ص285.

المسائل، والترديد والسبر والتقسيم في الأدلة إلى درجة قد تنتهي بالقارئ أحياناً الى المدرة (1).

وقد نقل الذهبي في كتابه "الميزان" أموراً هي محل ريبة وشك تخصى عقيدة الآمدي وهي أنّه كان مستهتراً تاركاً للصلاة، وقد لوحظ ذلك بأن وضعت علامة من الحبر في أسفل قدمه بينما هو نائم ثم تبين أنّ تلك العلامة لم تزل من تحت قدمه بعد ذلك اليوم، وقد ردّ ابن كثير هذه الشكوك في كتابه "البداية والنهاية" خاصة وأن هناك من العلماء من لا يرى الذلك في الوضوء من فسرائض الطهارة بل إن الحبر قد يبقى أياماً ولا يزول بفعل الوضوء، ومهما يكن فإن المصنفات التي تركها الآمدي وخاصة كتابه "الإحكام في أصول الأحكام" يدل على احترام ظاهر وتقدير عالم ورع لآيات الله وأحاديث رسوله الكريم وقد نقل عنه ولده جمال الدين محمد بعض مما أنشده أبوه لنفسه (2) من ذلك قوله:

ولا غريسية إلا وهدو منشاها بسله المدالك لما أن تولاها وهدو الشريق إلى الزلفي بأخراها

فسلا فضسيلة إلاّ مسن فضسائله حاز الفخار بفضل العلم وارتفعت فهسى الوسسيلة في الذنيا لطالبها

لقد ترك الآمدي مصنفات تربو على العشرين مصنفا اختصر بعضها في كاب جامع، من ذلك كتاب "أبكار الأفكار" في علم الكلام اختصره في كتاب، سماه "مناتح القرائح" وله كتاب "رموز الكنوز" و "دقائق الحقائق" ولباب الألبائب" و "كستاب منتهى السؤل في علم الأصول" و "كتاب كشف التمويهات في شرح التنبيهات" و كتاب "غاية الأمل في علم الجدل" وغير ذلك من الكتب فضلاً على كتاب "الإحكام في أصول الأحكام".

وأقام الآمدي في آخر حياته بدمشق مدرساً بالمدرسة العزيزية ثم ما لبث أن عزل منها وأقام بطالاً في بيته وتوفي على تلك الحال في رابع صفر يوم الثلاثاء سنة إحدى وثلاثين وستمائة ودفن بسفح جبل قاسيون بدمشق(3) -رحمه الله-.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الإحكام في أصول الأحكام (المقدمة) الشيخ عبد الرزاق عفيفي. <sup>(2)</sup> عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ج3 ، ص285. <sup>(3)</sup> وفيات الأعيان –ادر خلكان، ج3، ص424.

### -كتاب "الا حكام في أصول الأحكام"؛ موضوعه وخطته؛

أهم دافع يحفّز على قراءة كتاب "الإحكام في أصول الأحكام" قراءة دلالية، هـو وضوح منهجه ودقة موضوعاته، وبسطه لقواعد لغوية وسنن كلامية وتعبيرية، تبدو فيه اللغية العربية منظومة دلالية في حاجة إلى الإحاطة بأسرارها ومعانيها وقدراتها على تحديد المعاني، تحديدا يتجاوز النص المكتوب إلى وروية تأويلية تعطي لفحوى النص أبعاده الدلالية الخاصة. وقد أشاد علماء كثيرون بقيمة كتاب "الإحكام في أصول الأحكام" وعدّوه أحد الأعمدة الأساسية التي أقامت علم أصول الفقه، علماً له قواعده وأصوله وطرائقه ومناهجه، فقد اعتبر ابن خلدون علم أصول الفقه من العلوم المستحدثة في الملّة وذكر علماء هذا الفن السابقين فقال: "وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون، كتاب البرهان لإمام الحرمين(1)، والمستصفى للغزالي وهما من أشعرية، وكتب (العمد) لعبد الجبار وشيرحه "المعتمد" لأبي الحسين البصري وهما من المعتزلة، وكانت الأربعة فحلان من المتكلمين المتأخرين، وهما الإمام فخر الدين بن الخطيب في كتاب المحصول، وسيف الدين الآمدي في كتاب الإحكام"(2).

كان مشروعنا الأول، هو دراسة أفكار الآمدي الدلالية من خلال كتبه أو على الأقلى الأقلى المن خلال كتبه أو على الأقلى الأفكار، اكننا ما إن قطعنا بعص الخطوات في دراسة كتاب "الإحكام في أصول الأحكام" حتى تبين لنا استحالة ذلك، وأدركنا أن ما جاء في هذا الكتاب وحده لا يمكن أن نفي بدراسته في هذا الكتاب وحده لا يمكن أن نفي بدراسته في هذا الالالسية من خلال كتابه الإحكام معتمدين على الطريقة الاستقرائية التي استندنا في الدلالسية من خلال كتابه الإحكام معتمدين على الطريقة الاستقرائية التي استندنا في الدلالسية على ما قررته الدراسات الدلالية والسيميائية الحديثة، وحاولنا إعادة قراءة ما كتبه الآمدي في الإحكام قراءة جديدة آخذين بعين الحذر صعوبة إجراء أستقاطات علمسية منهجية لها مرجعيتها التاريخية والإبستيمولوجية، على فترة معرفية من فترات التراث العربي، واحتطنا على ذلك بإجراء مقاربات بين ما أرساه الأمدي من قواعد وسنن لغوية وضوابط دلالية وسيميائية تخص الخطاب اللغوي بتجلياته المختلفة، وبين ما تأسس حديثاً من أفكار ونظريات سيميائية الدى بعض علماء السيمياء المحدثين.

را) المقامة، ج2، ص554.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> إمام الحرمين هو عباء الله بن يوسف الجويني الشافعي.

لقد اعتمدنا في دراستنا حول جهود الآمدي الدلالية على كتابه "الإحكام في أصول الأحكام" بتحقيق وشرح العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ونسخة ذات طبعة ثانية بسنة 1402هـ الموافق لد 1981م، هذه الطبعة التي نشرت في دار "المكتب الإسلامي" في أربعة أجزاء يضمها مجلّدان، لكننا كنا نرجع بين الفينة والأخرى إلى طبعتين أخريين هما: طبعة دار الكتب العلمية بشرح وتعليق الشيخ إبراهيم العجوز، وهي طبعة أولى بسنة 1402هـ الموافق 1985م. أما النسخة الثانية التي كنت أرجع إليها هي طبعة دار الكتاب العربي، بشرح وتحقيق الدكتور سيد الجميلي في طبعة ثانية سنة 1406هـ الموافق وتحقيق الدكتور سيد الجميلي في طبعة ثانية سنة 1406هـ الموافق

لقد رسم الآمدي في كتابه "الإحكام" المنهج والخطة الواضحة لبحثه بحيث يتخذ طرق النظر والملاحظة العميقة مع الجمع بين البحث في المبنى والمعنى كليهما، وفي ذلك تحديد مسبق لإطار الدراسة التي تهدف إلى الكشف عن أفكار الموضوع مادة البحث. ولا عجب في ذلك إذا علمنا أنّ الآمدي قد برع في السبر والتقسيم وتفريع المسائل، وكان أستاذاً يلقن قواعد البحث للمتعلمين وصاحب منهج في التدريس لم يعرف أحسن منه في عصره، بعد تبيانه لمكانة الأحكام الشرعية، والقضايا الفقهية وفضلها على مصالح العباد في الدنيا والدين وضمت الآمدي السبيل إلى استثمار ذلك فقال: "وحيث كان لا سبيل لاستثمارها دون النظر في مسالكها ولا مطمع في اقتناصها من غير التفات إلى مداركها. كان من اللازمات والقضايا الواجبات البحث في أغوارها والكشف عن أسرارها والإحاطة بمعانيها والمعرفة بمبانيها حتى تذلل طرق الاستثمار وينقاد جموع غامض الأفكار "(1). ثم إن تحديد الدلالات اللفظية يمر عبر معرفة الأحكام اللغوية في علم العربية كالحقيقة والمجاز وموضوعاتهما الفرعية، والتعميم والتخصيص وأدواتهما والإضمار والتنبيه والإطالق والتقييد والمفهوم والمنطوق وغير ذلك مما يعد مدخلا مهما لاستنباط الأحكام وقاعدة ينطلق منها الأصسولي من أجل إثبات حكم أو نفيه أو تأويله، يحدد الآمدي أدوات البحث الأصولي فيحصرها في ثلاث: علم الكلام، وعلم العربية، والأحكام الشرعية فيشسرح علم العربية فيقول: "أما علم العربية فلتوقف معرفة دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة، وأقوال أهل الحل والعقد من الأمة، على معرفة موضوعاتها لغية، من جهة الحقيقة والمجاز والعموم والخصوص والإطلاق

<sup>(1)</sup> الإحكام في أصول الأحكام، ص3.

والتقيسيد والحذف والإضمار والمنطوق والمفيوم والاقتضاء والإشارة والتنبيه والإيماء وغيره مما لا يعرف في غير علم العربية (١).

إن المباحث اللغوية التي ذكرها الآمدي تعد مفاتيح ضرورية للولوج إلى المسالك المنتعلقة بأصول الفقه الذي يتناول القرآن الكريم والسنة الصحيحة، كمادتين للبحث عن قواعد علمية موضوعية، لضبط دلالة نصوصهما ضبطاً لا يحستمل تأويلات قد تفقد النص دلالته التي تقف وراءها مصالح أمّة بأسرها، أو ضسرورة من الضرورات الشرعية. ولذلك كان لزاماً التحقق من الأدلة الفقهية ودلالاتها وموقع المستدل بها، يقول الآمدي شارحاً ذلك: "فأصول الفقه هي أدلة الفقسه وجهات دلالاتها على الأحكام الشرعية وكيفية حال المستدل بها"(2). وهو بذلك كأنسه يشير إلى علم الدلالة الحديث الذي يقتضي وجود أدلة لغوية وغير لغوية ودلالات الأدلة ثم مراعاة حال المتكلم ومقامه وحال المخاطب وموقعه.

لقد نص الآمدي في مقدمة كتابه على دواعي تأليفه "للإحكام" بحيث جعله خاصاً بالملك المعظم شرف الدين بن أبوب ملك دمشق وأهداه إليه وجعل كتابه هذا "حاوياً لجميع مقاصد قواعد الأصول، مشتملاً على حل ما انعقد من غوامضها على أرباب العقول، متجنباً للإسهاب وغث الأطناب مميطاً للقشر عن اللباب..."(3) وقد حدّد الآمدي مسائل هذا الكتاب وقسمها إلى أربع:

- المسالة الأولى، في مفهوم أصول الفقه ومبادئه وموضوعه وغاياته تناول فيه المبادئ الكلامية واللغوية، وأقسام اللفظ ودلالاته، كما بحث موضعوع الحقيقة والمجاز والفعل وأقسامه والحرف وأصنافه وعرض لنشأة اللغة وأصلها.
- المسالة الثانسية: في مفهوم الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكام، فبحث مسائل شرعية مختلفة تخص الكتاب الكريم والسنة المطهرة بالخصوص فبحث الخبر، والخطاب وأقسامه فعرض للأمر والنهسي وبسط القول فيهما، كما تناول موضوع العموم والخصوص وأدلسة التعميم والتخصيص، كما أسهنب القول في الإطلاق والتقييد والإجمال والإضمار والتأويل.
  - المسألة الثالثة: في أحكام المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين.

<sup>(1)</sup> المعادر السابق، ص8.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> المتسار نفسه، ص7.

<sup>(3)</sup> المصادر نفسه، حر4.

- المسائلة السرابعة: في الترجيحات الواقعة بين الحدود الموصلة إلى المعاني المفسردة التصورية والحدود الموصلة إلى التصديقات، تحدث فيها كذلك عن القياس والاجتهاد.

# 2-العلامة اللسانية أنماطها وأنساقها الدلالية عند الآمدى:

لقد خصص الآمدي في كتابه "الإحكام" مجالاً واسعاً، تناول من خلاله ما يصلح على تسميته في الدرس الدلالي الحديث بأنماط العلامة اللسانية من خلال البناء الصوري منها وبنائها المفهومي فبحث الأشكال التي تتمظهر فيها العلامة اللسانية ضمن نمطية تخضع لإطراد مفهومي تحدده معايير لغوية من ذلك تناوله للفظ المطلق واللفظ المقيد واللفظ المجمل وما إلى ذلك مما سيرد الكلم عنه، كما قدم الآمدي تحليلاً مستوفياً لقضية أثارها الدرس اللساني الحديث على يد العالم اللغوي دي سوسير، ونعني بها اعتباطية العلامة اللسانية، وقد تناول ذلك الآمدي في إطار بحثه حول نشأة اللغة، وقد أبان فيه عن قدرة كبيرة على التصنيف والتحليل خاصة في تحديده للأنساق الدلالية أو العلاقات الدلالية الناسية الدلالية المدلولات مما الدلالية الدلالية.

#### أنماط العلامة اللسانية،

يستخذ الآمدي في تحديده لأنواع العلامة اللسانية مسلكين اثنين: مسلك صوري ومسلك مفهومي يقول في تعيين اللفظ المطلق: "أما المطلق فعبارة عن السنكرة في سياق الإثبات أو هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه" (1). إن الفسظ المطلق الذي يغطي حقلاً من الألفاظ تتحدد صورته نحويا، فهو نكرة في سياق الإثبات من ذلك قوله تعالى: (فتحرير رقبة مؤمنة). هذا من ناحية القيود الشكلية، أما من ناحية القيود المفهومية فاللفظ المطلق يدل على اشتراك غير محدد في الدلالة بينه وبين حقل من المدلولات، فالآمدي يأخذ في الاعتبار مظهريس متكاملين لكل مدلول في الحقل المفهومي، المظهر الأول يظهر من خلال العلاقة الحتمية التي تربطه بالدال وهذه العلاقة تسجل مكان الدال إلا أنها لا تسمح لنا بستحديده بكيفية إيجابية. والمظهر الثاني يقوم على علاقة هذا المدلول بكل المدلولات الأخرى داخل منظومة العلامات، فكل لفظة يشار بها

<sup>(1)</sup> المصادر نفسه- ج3. ص3.

الى كثرة مختلفة الصور تغطيها صورة اللفظ المطلق، وموقعه من حقل مدلو لاته هو موقع اللكسيم الرئيسي في الحقول الدلالية كما صنفها علماء الدلالة المحدثون، ويمكن أن نجد تقاسيم مشتركة بين اللفظ المطلق وبين اللفظ العام واللفظ الكلى، بحيث يكمن الإلتقاء بينها في اتساع مجال إرجاع كل منها، وفي مقابل اللفظ المطلق يأتي اللفظ المقيد وفيه تتحقق الوظيفة الإرجاعية بحيث يعين اللفظ مسرجعاً محدداً في عالم الأعيان والأذهان، وهذا التعيين يرتكز على أساسين اثنين: أولهما تعيين أسماء العلم(1) التي لها مرجع واحد محدد لا أكثر وقد تقوم (السابقة) (prefixe) بالدور الحاسم في تحديد المرجع تحديداً لها يترك معسه مجسالا للبس مثل قولنا: هذا الرجل، وهذه المرأة، وذلك المكان وما إلى ذلك. وثانى الأساسين هو التعيين بالصفة وهذا ما بحثه العالم اللساني ( pierre leriat) في كتابه (2) حيث يقول: التعيين "هو عملية مرتبطة بالكلام ترتكز على تعيين أشياء (خمارج النظام اللغوي، قد تكون حسية أو مجردة، مادية أو تحليل ية)، نسمي الإرجاع الوظيفة التعيينية والمرجع الشيء المعين الذي قد يكون شيئاً مادياً أو مفهوماً مجرداً. وقد أحصى الآمدى طرق تقييد المطلق فذكر منها التعيين باسم العلم والتعيين بصفة زائدة يقول موضحاً ذلك: "وأما المقيد فإنه يطلق باعتبارين:

الأول: مساكسان من الألفاظ الدالة على مدلول معين كزيد وعمرو، وهذا الرجل ونحوه.

الثاني: ما كان من الألفاظ دالاً على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة على يعلم مكي، وهذا النوع من المقيد. عليه كقولك دينار مصري ودرهم مكي، وهذا النوع من المقيد. وإن كان مطلقاً في جنسه من حيث هو دينار مصري ودرهم مكي.

غير أنه مقيد بالنسبة إلى مطلق الدينار والدرهم فهو مطلق من وجه ومقيد من وجه"<sup>(3)</sup>. وفي هذا الموضع يجري الآمدي تقاطعاً تمييزياً بين اللفظ المطلق واللفظ المقيد قد واللفظ المقيد، فالمطلق قد تضيق دلالاته فيضحي مقيداً إلا أن اللفظ المقيد قد يقع بين الإطلاق والتقييد كما بين ذلك الآمدي من الأمثلة التي ساقها آنفا، ولا ياخذ صاحب الإحكام مفهوم الإطلاق أو التقييد قاصراً إياه على الصيغة المعجمية فحسب، بل ويتناوله في سياقات التركيب المختلفة ولذلك يطرح

<sup>(1)</sup> انظر فعل مباحث علم الدلالة الحديث: الدال والمدلول: ص42.

<sup>.</sup>Semantique descriptive, p65-66 (3)

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> الإحكام في أصول الأحكام. ج3. ص.4.

إشكالات نوعية منها إذا وجدت جملتان قد ورد في إحداهما لفظ مطلق وفي الثانية لفظ مقيد من جنس واحد، هل يجوز إلحاق المطلق بالمقيد أو العكس؟.

يستند الآمدي في حل هذا الإشكال على اتحاد السبب واختلافه بين جملة الإطلاق وجملة التقييد، فإذا اتحد السبب كان الإلحاق وإذا اختلف السبب فالنظر إلى العلة الموجبة للإلحاق وإلا لا يلحق مطلق بمقيد.

يشرح ذلك في قوله: "العهدة على اتحاد السبب واختلافه فإذا اتحد السبب فسلا خلاف في إلحاق المطلق بالمقيد كما لو جاء في الظهار: "اعتقوا رقبة" ثم جاء "اعتقوا رقبة مؤمنة". أما إذا اختلف السبب فالنظر حينئذ إلى العلة الموجبة للإلحاق وإلا فلا ينزل المطلق منزلة المقيد كما لو جاء في الإظهار قولهم: "فتحرير رقبة" وفي القتل الخطأ: "فتحرير رقبة مؤمنة (1). إن ما أثاره الآمدي في موضوع اللفظ المطلق يمكن فهمه على ضوء ما حدده (اليونز) (Lyons). في مناقشة العلاقة بين التعيين denotation والإرجاع Reference).

فإذا كان اللفظ المطلق يحدد حقلاً معجمياً مفتوحاً وغير محصور، فإن التعيين هو العلاقة القائمة بين وحدة معجمية وما تعينه خارج النظام اللغوي من أسياء أو أشخاص أو غير ذلك، ولنسق لذلك مثل كلمة (رجل) فإنها تشرف على حقل غير محصور من جنس معين له سمات ومميزات مخصوصة وإذا كان لكل كلمة تعيينها فإن ذلك يحدد إرجاعها، إلا أن الإرجاع مرتبط أساساً بتسييق الوحدة المعجمية وهذا ما يكاد يكون سمة عامة عند الآمدي الذي يأخذ الصيغة المعجمية غالباً، داخل سياقات مختلفة لأن ذلك هو التعيين الأساسي لدلالتها.

إذا ورد لفط دال على معنيين أو أكثر ويتعين كلاهما عند إطلاقه، فهو اللفظ المشترك ويدخل في باب المشترك اللفظي، أو ما سماه الآمدي باللفظ المجمل، يقول في تعريفه: "المجمل ماله دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه"(3). وهذا التصنيف للدوال، يرتكز أساساً على المدلول المستعدد كقولهم: العين: للذهب وللشمس ولمورد الماء، وإذا ورد هذا اللفظ في سياق عام لم يتعين أحد هذه المدلولات مثل قولنا: "رأيت العين". فلفظ "العين"

<sup>(1)</sup> المصادر السابق، ج3، ص5.

<sup>(2)</sup> انظـــر -التعيين والتضمين في علم الدلالة- (د. حوزيف شريم)- بحلة الفكر المعاصر، عدد 19/18 سنة 1982. ص 72-73.

<sup>(3)</sup> الإحكام في أصول الأحكام: ج3: ص10.

يطرح في هذا السياق إشكالاً دلالياً وهو ما رصده الآمدي في تسجيل ذلك الستردد فسى إنزال اللفظ على أحد المدلولين بسبب التردد في عود الضمير، أو بسبب تردد اللفظ بين جمع الأجزاء، وجمع الصفات أو بسبب الوقف والابتداء أو بسبب تردد الصفة أو تردد اللفظ بين مجازاته المتعددة عند تعذر حمله على حقيقته فقولك: "كل ما علمه الفقيه فهو كما علمه "فإن الضمير (هو) متردد بين العسود إلى الفقيه أو ما علمه الفقيه، وتعدد هذه القضايا اللغوية من المسائل التي أثار ها علماء الدلالسة المحدثون، يسجل ذلك الدكتور الفاسي الفهري فيقول: "إختسيار مفهسوم ملائسم من بين لائحة المفاهيم التي يعبر عنها اللفظ المشترك يتطلب مجهوداً معرفياً خاصاً ويتسبب أحياناً في أخطاء (1) ولكن كيف يرفع اللسبس الدلالي ويتعين مفهوم واحد من جملة المفاهيم التي يحتوي عليها المعجم الذهني، حول لفظ (العين) في المثال السابق يقول الآمدي: "والأصل في كل ما يتبادر إلى الفهم أن يكون حقيقة إما بالوضع الأصلي أو بعرف الاستعمال: والإجمال منتف بكل واحد منهما ولهذا كان الإجمال منتفيا عند قول القائل: "رأيت دابة" لما كان المتبادر إلى الفهم ذوات الأربع بعرف الاستعمال وإن كان على خلاف الوضع الأصلى"(2) فالآمدي يحدد منفذين لتعيين مفهوم ملائم من جملة لاتحبة من المدلولات يختزنها المعجم الذهني وهما: الوضع الأصلي وحقيقة اللفظ أما الثاني هو عرف الاستعمال، إذ اللفظ قد اكتسب عبر السياق اللغوى وقوعاً خاصاً، لأنه أضحى بؤرة لتجميع كل حيثيات المقام الذي يستعمل فيه.

يقول الدكتور الفاسي الفهري محددا طرق رفع اللبس عن اللفظ المجمل وتعييس مدلول واحد له: "ويقع رفع الإلتباس عن طريق السياق اللغوي المباشر أو السياق الخطابي أو الوضيع الذي يحدث فيه التواصل أي كل مصادر المعلومات المستوفرة لرفع اللبس"(3). ولكن رغم تسييق الصيغة المعجمية، أو بالسنظر إلى إطارها التواصلي، فإن اللبس قد لا يرفع وهذا ما كان يشكل نقطة الخلاف بين جمهور علماء الأصول في تأويل النصوص القرآنية المتشابهة التي يحمل فيها اللفظ أكثر من مدلول واحد، ولذلك دأب علماء الدلالة المحدثون يبلورون مشروعاً يقضى بأن يكون لكل لفظ معنى نواة، وذلك بالرجوع إلى

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> اللسانيات واللغة العربية. ج. ص372. (<sup>2)</sup> الإحكام في أصول الأحكام. (<sup>3)</sup>للسانيات واللعة العربية، ص372.

حقيقة الوضع الأصلى الذي أنتج فيه تعدد المدلولات حول الدال الواحد، ولذلك نرى الآمدي يسوق الشاهد ويردفه بتأويل اللفظ المشترك، ففي قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء). يقول العلماء: القرء هو الحيض أو الطهر، وقد ترتب عن ذلك الاختلاف في تحديد مداول واحد للفظ (القرء) اختلاف بين علماء الأصول محل تحديد مدة مكوث المرأة المطلقة معتدة. ومع ذاك عَد بعض اللغويين المحدثين تعدد مفاهيم اللفظ الواحد دليلاً على حيوية اللغة، لأن اللفظ أحادي المدلول قد يرهق الجهد الذاكري، يقول الدكتور الفاسي فسى ذلك: "وعليه يكون تعدد المعانى دليلاً على حيوية اللغة ورواجها فكيف يمكن أن ننادى بتركه لفائدة أحادية المعنى؟ علماً بأن أحادية المعنى لا يمكن أن تقوم إلا بتحجير اللغية والقضاء على حركيتها، أي قتلها، وعلماً كذلك بأن المجاز والسياق يعرضان اللفظ للتوسع الدائم"(1). وعموماً فإن لتعيين المدلول الرتيسي للفظ المجمل أو المشترك، هو في حاجة إلى مزيد من الوعى اللغوي بحيت لا يلزم من تحديد مدلوله النواة، تعطيل لمطاطية الألفاظ داخل النظام اللغوي التي هي طبيعة كل عناصر اللغات التي تنزع نحو التجدد والتغير والتكيف مع الأوضاع المستجدة، وإن كان الغالب من العناصر اللغوية هي المفيدة لمدلول واحد نواة. ومن جهة ثانية فإن محاولة إثارة قضايا تخص الدلالة من قبل الآمدي، تؤخذ على أنها وعي لغوي بأهمية الآليات الذاتية للجملة العربية، معتمدا في ذلك سبيل تفكيك عناصرها، والوقوف على بؤرة الفعل الدلالسي فيها، وذلك قصد استنباط قواعد عامة تصلح لأن تكون قوانين مطردة، لفهم كل الجمل وإمكانية إعادة الكتابة.

إن الإشكال الدلالي الذي يكتنف السياق اللغوي يمكن حله بصيغ التوضيح والمتأويل، تلك الصيغ أطلق عليها الآمدي مصطلح "البيان". وهو لا يخرج في مفهومه عن الدليل الذي يفضي إلى العلم أو الظن.

يقول الآمدي معرفاً "البيان": أما البيان فاعلم أنه لما كان متعلقاً بالتعريف والإعلام بما لسيس بمعروف ولا معلوم، وكان ذلك مما يتوقف على الدليل، والدليل مرشد إلى المطلوب وهو العلم أو الظن الحاصل عن الدليل ولم يخرج البيان عن التعريف، والدليل والمطلوب الحاصل من الدليل"<sup>(2)</sup>. ورغم أن الدليل لا يوصيل إلى العلم اليقيني بل إلى الظن، يبقى في عرف الآمدي بياناً، لأنه

<sup>(1)</sup> المرجع السابق، ص374.

<sup>(2)</sup> الإحكام في أصول الأحكام، ج3، ص25.

يع تقد أن الظن هو في حد ذاته مطلوب خبري يترتب عليه دلالة خاصة ليست هي بالتأكيد دلالة القطع واليقين، وللبيان صيغ متعددة قد تكون حسية أو عقلية أو شرعية أو عرفية، بل إن السكوت يعد بياناً إذ يقول الآمدي: "فحد البيان ما هـ و حـد الدايل (...) ويعم ذلك كل ما يقال له دليل كان مفيداً للقطع أو الظن وسرواء كان عقلياً أو حسياً أو شرعياً أو عرفياً أو قولاً أو سكوتاً أو فعلاً أو ترك فعل "إلى غير ذلك". (1) فإذا اتضح مفهوم البيان وصيغته التي قد تكون صيغاً لغوية أو غير لغوية، فهل كل سياق لغوي في حاجة إلى بيان أم أن هناك سياقات مخصوصة لذلك؟ إن السياق اللغوي لا يخلو إما أن يكون واضح الدلالة، أو حد المعنى، معين المدلول، فهو في طبيعته التركيبية والدلالية مبيّن، أو يكون السياق اللغوي مجمل المعنى، عام اللفظ، مطلق الدلالة فهو يحتاج . لإظهار دلالته وتعيينها إلى صيغ البيان، وقد بُحث موضوع "البيان" في الدرس اللغوي الحديث تحت مصطلح التأويل الذي عُدّ البحث في لغة اللغات، أي فيما يجعل منظومات الرموز مؤسسة بالنسبة للمتكلم والمخاطب، للكاتب والقارئ، والتأسيس هنا يعنى إقامة الروابط الطبيعية والبيتية بين الخطاب وسياقه الحيوي من اجتماعي وانثر بولوجي وذاتي "(2). إن ذلك النص الذي يحتاج إلى بيان أو تأويل لمنظومات رموزه، وكشف القناع عن سياقه الحيوي سماه الآمدي "المبيّن" الذي يحتوي على بورة فاعلة في تركيبه تعطّل مفهوم دلالته الكلية يقول الأمدي شارحاً ذلك: "وأما المبيَّن فقد يطلق. ويراد به ما كان من الخطاب المبتدئ المستغني بنفسه عن بيان، وقد يراد به ما كان محتاجاً إلى البيان وقد ورد عليه بيانه، وذلك كاللفظ المجمل إذا بين المراد منه، والعام بعد التخصيص والمطلق بعد التقييد والفعل إذا اقترنت به ما يدل على الوجه الذي قصد منه إلى غير ذلك "(3) ولعمل أهم كاتب خص البيان بشرح مستوف لجوانبه هو بلا ريب "الجاحظ" الدبي عاش في حدود القرن الثاني الهجري، يقول الجاحظ معرفاً البيان: "والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجاب دون الضمير، حتى يفضى السامع إلى حقيقته ويهجم على محصوله كاثناً ما كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان الدليل، لأن مدار الأمر والغاية التي يجري إليها القائل والسامع، إنما هو الفهم والإفهام، فأي شيء بلغت الإفهام، وأوضحت على

<sup>(1)</sup> المصادر السابق ج3، ص26.

<sup>(2)</sup> استراتيحية التسمية، التأويل وسؤال التراث، مطاع الصفادي، ص4، مجلة الفكر العربي المعاصر، عدد 30-30 سنة 1984.

ردع الإحكام، ج3، ص26.

المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضع"(1). والظاهر أن الآمدي قد حصل مفهوم البيان من تعريف الجاحظ ذلك أنه ليس هناك كبير اختلاف بين التعريفين، إلا أن الآمدي كان أعمق بيان من الجاحظ ذلك لربطه بين البيان كماداة لتأويل الدلالة، ووضوح المدلول وتعيينه، وعموم مصطلح البيان لدلالتي العلم والظن معاً، لأن حاصل البيان قد يكون علماً وقد يكون ظناً، أما الجاحظ فالغايسة عنده من البيان هو الفهم والإفهام بأي شيء حصل ذلك، ولعل مرد التبايسن بين العالمين إلى مادة تطبيق كل منهما، فالآمدي إذا كان قد اتخذ من نصوص القرآن والأحاديث الشريفة مادة لتطبيقاته اللغوية ولاستنباط القواعد والسنن المطردة في كل خطاب لغوي عربي، فإن الجاحظ يكاد يقصر مفاهيمه اللغوية على كلام العرب وما فيه من عيّ وفصيح، وضرورة تحقيق غاية الفهم والإفهام من الخطاب اللغوي، على نقيض الآمدي، والأصوليين بصفة عامة، الذين تعارفوا على وجود دلالات مختلفة منها: الدلالة القطعية والدلالة الظنية.

إن المبيِّن يتفاوت إجماله وإيهامه، فهو ليس على درجة واحدة، وتبعاً لذلك فان البيان وجب أن يجانس المبيّن ولقد أوضح الآمدي هذه المسألة وأظهر أن البيان لا يخلو من أحد المظهرين: إما أن يكون أقوى دلالة من المبيَّن أو أدنى دلالــة مـنه، إما أن يتساويا في ذلك فهو ممتنع يقول في ذلك: "إن كان المبيّن مجملاً، كفي في تعيين أحد احتماليه أدنى ما يفيد الترجيح وإن كان عاماً أو مطلقاً، فلابد وأن يكون المخصص والمقيد في دلالته أقوى من دلالة العام على صورة التخصيص ودلالة المطلق على صورة التقييد "(2). فالبيان يكون أدنى من المبيّان إذا كان المبيّن مجملاً وذلك في تحديد أحد مدلو لاته من ضمن لائحة قد تطول من المداولات، أما إذا كان المبين مطلقاً فالبيان يكون أقوى منه في الدلالــة على التقييد وإذا كان المبين عاماً كذلك في دلالة البيان عن التخصيص. إن هذا التدقيق في رفع العموم المطلق أو الإجمال القائم في دلالة الخطاب اللغوي يدل على عمق التحليل الذي وسم تفكير الآمدي بسعيه إلى تأسيس قواعد شاملة بناء على ملاحظات تشمل البنية اللسانية وعلاقتها بالبنية الدلالية، وما يجب التنبيه عليه هو أن الآمدي يجعل غايته دائماً في أي تحليل لساني لبنية الجملة أو السنص، هو طبيعة وهيئة الدلالة لأنها مدار الأمر كله في منظومة الاتصال والإبلاغ.

<sup>(1)</sup> المحاحظ، البيان والتبيين، ج1، ص82. (2) الإحكام في أصول الأحكام، ج3، ص31.

إن حاجـة "اللغـة" إلى بيان حاجة لا تعود إلى ذات المتكلم فحسب بل إلى قدرة المتاقعي على تفكيك رسالة الخطاب. ولذلك عد الآمدي الخطاب المجمل غير صالح للتواصل والإبلاغ لأنه بمثابة لغة تخص المتكلم أنشأها بنفسه. يقول الآمـدي فـي ذلك: "إنه لا فرق بين الخطاب باللفظ المجمل الذي لا يعرف له مدلـول من غير بيان، وبين الخطاب بلغة يضعها المخاطب مع نفسه من غير بيان" أ. ثـم إن غايـة الخطاب هو إيصال دلالة الرسالة إلى المتلقي وبذلك بحصـل الفـائدة مـن الإبلاغ، أما وأن يترك الخطاب المجمل دون بيان فسماه الآمدي لغوا، لأنه قصور عن نقل المدركات الذهنية إلى من نريد إبلاغهم بذلك، وقـد حـد العلماء القول الشارح لغاية إفادة المخاطب بتصور مفرد أو لتمييز متشابه، حملوا الباث تبعة الشرح والتعريف. (2)

إن حصول الفائدة من الخطاب متعلقة بتحقيق الفهم من خلال المضمون الدلالي المحمول في سياق الخطاب، أما إذا تعذر الفهم لم تحصل الفائدة وكان الخطاب لغواً يقول الآمدي مبيناً ذلك: "إنما المقصود من الخطاب إنما هو الستفاهم، والمجمل الذي لا يعرف مدلوله من غير بيان له في الحال لا يحصل منه الستفاهم، فالا يكون مفيداً ومالا فائدة فيه لا تحسن المخاطبة به لكونه لغواً. (3).

إن من تقسيمات الآمدي للألفاظ، قسماً سماه "اللفظ الظاهر" وهو اللفظ الواضيح المعنى المنكشف الدلالة وهو الدال دلالة حقيقية أصلية، أو جعله العرف اللغوي ذا دلالة أصلية راجحة يقول الآمدي في تعريفه لهذا اللفظ: "اللفظ الظاهر ما دل على المعنى بالوضع الأصلي أو العرفي، ويحتمل غيره احتمالاً مسرجوحاً (1). إن دلالة اللفظ اللفاهر مفتوحة على التأويل المرجوح بدليل، وبالنظر إلى دلالة الظاهر الأصلية أو العرفية، يتأرجح اللفظ بينهما مع احتماله الدلالة على معنى آخر يسنده دليل، ويتمصرف اللفظ إلى مدلوله غير الظاهر بستأويل مقبول، يستراوح بين القوة والضعف بحسب طبيعة اللفظ، ويضطلع بالستأويل مستلق مثالي له القدرة على تفكيك بنية الخطاب، والوقوف على بنية الدلالة العميقة متمكناً من تحديد طبيعة الظاهر من الألفاظ، وما يناسبه من الدلالة العميقة متمكناً من تحديد طبيعة الظاهر من الألفاظ، وما يناسبه من

<sup>(1)</sup> المصدر السابق: ج3 ص 45.

<sup>(2)</sup> عباد الرحمن حسن حبنكة الميا-اني ضوابط المعرفة وأصول الإستادلال والمناظرة. ص62.

<sup>(3)</sup> الإحكام في أصول الأحكام، ج3، ص52

<sup>(4)</sup> المصادر السابق، ج3. ص52.

الستأويل قسوة أو ضعفاً وما يوافقه من الدليل الكاشف عن مدلوله الراجح. فقي قوله تعلى : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) فلفظ "الفقراء" لفظ ظاهر، وتأويله هو الاقتصار على البعض من الفقراء دون الكل، لأن الهدف هو رفع حاجه هو لاء السبعض في توفير الصدقة لهم وكذلك الأمر بالنسبة للفظ "المساكين". إن اللفظ الظاهر لا يحول من مدلوله بوجود قرينة صارفة إلا إذا كان في سياق لغوي، ويعني ذلك أن اللفظ قد اكتسب دلالات هامشية إضافية عن مدلوله، وهو ما تنص عليه المباحث السانية الحديثة التي تجمع أن لا معنى الكلمة خارج سياقها اللغوي (1). فاللفظ الظاهر على أساس ذلك، لا يتوقف فهم المراد منه على أمر خارجي وإنما الدلالة المقصودة تأتي من سياقه، ويبقى في أمر استجابة المتلقي للخطاب المتضمن لصيغ من اللفظ الظاهر أن يكرن على وعي أن الأصل في الفظ عدم صرفه عن ظاهر إلا إذا اقتضى ذلك دليل راجع باحتماله التأويل وإرادة معناه غير الحقيقي، من ذلك إذا كان اللفظ الظاهر حقيقة بحتمل أن يراد به المعنى المجازي، وإذا كان عاماً يحتمل التخصيص، وإذا كان مطلقاً بحتمل التقييد وغير ذلك من وجوه التأويل في حقل أصول الفقه.

إنسا هـو حري بأن يشار إليه بعد هذه التفريعات لحقل الأدلة اللغوية، أن هذا الإنجاز يعد كسباً مرحلياً في مسار التحول المنهجي للنظرية الدلالية، إذ بلغ الآمدي الغاية في وضع الحدود وحصر المفارقات الدلالية القائمة على أساس سـبر عميق لبنية الخطاب لاسكتناه حقيقة البنية الدلالية، إذ الوصول إلى حصر سـمات تميسيزية بين خطاب وآخر يدل على أنه ثمة إمكانية منيجية، لإرساء قواعد علمية تغدو نموذجاً متكاملاً لضبط آليات الأحداث الكلامية بالوقوف على ما يشكل نسقها السياقي العام الذي ينتظم العناصر اللسانية في الخطاب الإبلاغي على على وجه الـتحديد. إن ما أنهى الآمدي به كتابه "الإحكام" هو مبحثه في على موضوعية، ضمن المقاييس التي تعطي للحد المعرف صفة الشمولية المقرونة موضوعية، ضمن المقاييس التي تعطي للحد المعرف صفة الشمولية المقرونة الغسرض المطلوب من المولوب من الحد على الخطراب ولا ملازمة،" بل أن يكون الحد مشاكلاً للمعرف بطريق المطابقة أو الضطراب ولا ملازمة،" بل أن يكون الحد مشاكلاً للمعرف بطريق المطابقة أو التضمن (...) فهو أولى لكونه أقرب من الفهم وأبعد عن الخلل والاضطراب،

Element de linguistique generale, Andre Martine, P.65.. (1)

ولتحقيقه لغاية الإبلاغ وهو حصول الإفهام بلا زيادة و لا نقصان<sup>(1)</sup>. إن القيمة التفسيرية للتعريف، تستمد بعدها الدلالي من الحد المعرف حتى يغدو التعريف والمعرف، ثنائية ترسم مجالاً دلالياً يحصل فيه امتداد المعنى، لكنه امتداد يحتفظ بسنفس متصبورات الخطاب الذاتية مع تحول حتمي في النسق البنيوي للمداخل المعجمية، التي تشكل الخطاب المطلوب تفسيره وتأويله.

إن الغرض المستوخى من إدراج الحدود الموصلة إلى المعانى المفردة التصورية ضمن الاهتمام الدلالي عند الآمدي، هو محاولة تأسيس رؤية نظرية قادرة على إيجاد كل التفسيرات لمستويات الخطاب، فيغدو بذلك الآمدي بمرتكراته المعرفية حول اللسان العربي، أحد المؤسسين لنظرية لسانية تخص اللغة العربية التي تأخذ في ثنائية متلازمة، كل حيثيات الإنتاج اللغوي بدءاً بماهية الحدث الدلالي، وانتقالاً إلى فاعل الدلالة وقدراته الذاتية الكامنة وانتهاء عند متلقى الرسالة الإبلاغية وموقعه النفسى والاجتماعي والثقافي، هذه الثنائية المستلازمة التسي نلخصها في مباحث الآمدي، طرفها الجانب المعرفي النظري الــذي يؤسـس لنظرية لغوية منطلقاتها- غالبه النص القرآني بأنظمته الخطابية وسسننه فسى الإبلاغ، وطرفها الآخر التطبيق الإجرائي الذي يسعى إلى إخراج القاعدة اللغوية من حيز التنظيم والتجريد إلى حيز التطبيق والتمثيل، أو من حيز القوة إلى حيز الفعل. ومن هنا تتبدى أهمية الضوابط الحاصرة لانتظام العناصر اللسانية الدالسة في الخطاب، فنلقى السياق اللغوى ليس على درجة واحدة من وضوح الإحالة المرجعية، أذ قد يتعطل الإرجاع لوجود خلل في متن الخطاب فتستحدد السدلالات ببروز المجال المرجعي وذلك بانتقاء عناصر استبدال تلغى عناصر الخطاب الآخر، أو تقوم بكتابتها بنمط مغاير الأنها قصرت عن إيصال الدلالية، وذلك ما أفاض الآمدي الحديث حوله في مجال البيان والتأويل و التعريف . . .

# 3-اعتباطية الدليل اللساني:

في مبحث "مبدأ اللغات وطرق معرفتها" يتناول الآمدي قضية لغوية كانت مدار جدل كبير بين العلماء في عصره، بل وفي تاريخ البشرية الطويل، وقد أعسيد تناول هذه القضية مع اللغوي فرديناند دي سوسير في العصر الحديث، وهي قضية علاقة الدال بمدلوله، أو الاسم بمسماه هل تعود إلى مناسبة طبيعية

<sup>(1)</sup> نظر الإحكام في أصول الأحكام، ج4، ص282

أم هي غير معلّلة؟ انبثقت عن هذا الموضوع مواضيع فرعية أبرزت من خلالها جوانب مهمة في اللغة، وقد ذهب دي سوسير إلى اعتبار العلاقة بين الدال والمدلول علاقة اعتباطية، كيفية، لأن الدال لا يستمد معناه وقيمته الدلالية مين بنيته الصوتية. وقد جمع سويسر الدال والمدلول في مصطلح واحد سماه "الدليل اللساني. (Le signe l,inguistique)(1).

أما الآمدي فقد سار على منهج علمي، عرض في /أوله لآراء/ العلماء حـول مسألة العلاقة بين الدال والمدلول، وساق أدلتهم في ذلك، منهم المعتزلة الذين اعتبروا العلاقة بين الدال والمدلول علاقة طبيعية أي ليست اعتباطية، فالمدلول في رأيهم يستدعي دالاً يناسبه ويشاكله ولا يستدعي دالاً آخر. يقول الأمدي عارضا هذا الرأي: "ذهب أرباب علم التكسير وبعض المعتزلة إلى ذلك، مصيراً منهم إلى أنه لو لم يكن بين اللفظ ومعناه مناسبة طبيعية، لما كان اختصاص ذلك المعنى بذلك اللفظ أولى من غيره. ويرى الآمدي غير ما رآه المعتزلة، ومن ذهب مذهبهم من العلماء، إذ لا يعتبر العلة التي استند عليها المعتزلة وغيرهم في القول باعتباطية الدليل اللساني قوية، ذلك أن الوضع الأول لما ربط اللفظ بمعناه كان يمكن أن يختار لفظاً آخر أو نقيضه، بدليل وجود المشترك اللفظي في اللغة كلفظ الجون الذي يدل على اللون الأبيض والأسود، ولفظ القرء الذي يعني الحيض والطهر وغيرها من الألفاظ، فلا مناسبة طبيعة بين طرفي الدليل اللساني، وإنما اتصل الدال بمدلوله لغرض من الأغراض المخصوصة وليست لعلة ذاتية. يقول الآمدي موضحاً ذلك: "فإننا نعلم أن الواضع في ابتداء الوضع، لو وضع لفظ الوجود على العدم والعدم على الوجود، واسم كل ضد على مقابله لما كان ممتنعاً كيف وقد وضع ذلك كما في اسم الجمون والقرء، ونحوه، والإسم الواحد لا يكون مناسباً لطبيعة الشيء ولعدمه، وحيث خصص الواضع بعض الألفاظ ببعض المدلو لات إنما كان ذلك نظراً إلى الإرادة المخصصة (2). وإذا ثبت عند الآمدي أن القول باعتباطية الدليل اللساني متمتع بالتعليل الذي تقدم به، فالقول بالوضع الاختياري يبدو مناسباً لوصف العلاقة غير المعللة بين وجهي "الإشارة اللغوية"، وذلك بما يتوفر من الشواهد النقلية خاصة التي استند عليها أصحاب هذا المذهب. يقول الآمدي: "وإذا بطلت المناسبة الطبيعية وظهر أن مستند تخصيص بعض الألفاظ

<sup>(1)</sup> انظر فصل الدال والمدلول في المباحث الدلالية الحديثة. ص42. (2) الإحكام في أصول الأحكام ج1. ص73.

ببعض المعانى إنما هو الوضع الاختياري فقد يختلف الأصوليون فيه"(1). فإذا لم يكن الوضيع اللغوي قد أخضع اللفظ لمعناه لمناسبة طبيعية بينهما، فمن أين جاءت العلاقمة بين الدال والمدلول؟ وكيف ارتبط الدال بمدلوله ولم يرتبط بمدلول آخر؟ هذه الأسئلة تعتبر إشكالات أساسية طرحها الدرس التراثي الذي حاول فيه العلماء تخصيص العلاقة بين الدال ومداوله، أو بين صورة اللفظ ومعناه. فالسرأى الأول يمثله الأشاعرة والظاهرية وجماعة من الفقهاء الذين أرجعوا طبيعة العلاقة الدلالية بين اللفظ ومعناه إلى التوقيف الإلهى الذي كان بالوحسي المباشر، مع تضمين الكتاب المنزل ألفاظاً ذات دلالات، أو بأن يخلق في الناس الاستعداد الذاتي لمعرفة أن هذه الأصوات والحروف خلقت للدلالة على تلك المعانى، واستند أصحاب هذا الرأي على آيات من القرآن الكريم منها قولـــه تعالى: (وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا. إنك أنست العليم الحكيم). قالوا: "دل على أن آدم والملائكة لا يعلمون إلا بتعليم الله، ومسنها قولسه تعالى: (علم الإنسان ما لم يعلم)(2) بينما يمثل الرأي الثاني فرقة البهشمية وبعض المتكلمين الذين اعتبروا أن لا علاقة دلالية قائمة بين طرفي الدلسيل اللسانى وإنما العلاقة حدثت لاصطلاح بين أهل اللغة ولأغراض ودواع شم حصل توسيع في الاستعمال، يقدم الآمدي رأي البهشمية ولبعض المتكلمين الذين اعتبروا اللغة إحدى أهم وسائل التواصل، مشيرين إلى وجود أدوات أخرى للتواصل والإبلاغ وهي الإشارات والرموز، ومؤكدين أن القول بالتوقيف اللغوي غير صحيح، لأن اللغة سابقة على الوحى يقول الآمدي: "وذهبت البهشمية وجماعة من المتكلمين إلى أن ذلك من وضع أرباب اللغات واصلطلاحهم، وأن واحد أو جماعة انبعثت داعيته أو دواعيهم، إلى وضع هذه الألفاظ بإزاء معانيها ثم حصل تعريف الباحثين بالإشارة والتكرار، كما يفعل الوالسدان بالولد الرضيع وكما يعرف الأخرس ما في ضميره بالإشارة والتكرار مرة بعد أخرى، محتجين على ذلك بقوله تعالى: (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) وهذا دليل على تقدم اللغة على البعثة والوحي. (3).

ويعرض الآمدي لرأي القاضي أبي بكر ليجمع بين القول بوجود علاقة

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> المصادر السابق ج1 ص74 – 75.

المصدر نفسه جI صر74.

رد) المضار نفسه ج1 ص75.

طبيعية بين الدال والمدلول وبعدم وجود تلك العلاقة، ذلك أن تعيين الاصطلاح دون التوقيف أو العكس، لا يسنده دليل قاطع قوي فيقول الآمدي باسطاً رأي أبسى بكر القاضي: "وذهب القاضي أبو بكر وغيره من أهل التحقيق إلى أن كل ولحد من هذه المذاهب ممكن، بحيث لو فرض وقوعه لم يلزم عنه محال لذاته وأما وقوع البعض دون البعض فليس عليه دليل قاطع، والظنون فمتعارضة يمتنع معها المصير إلى التعيين "(1). وقد يرجح الأمدي بعض هذه المذاهب لقوة حجتها بالنسبة للمذاهب الأخرى، كما ذهب إلى الميل إلى رأي الأشعري القائل بالتوقيف بينما نراه يعلن عن رجاحة مذهب القاضي أبي بكر حيث يقول: "والحق أن يقال إن كان المطلوب في هذه المسألة يقين الوقوع لبعض هذه المذاهب، فالحق ما قاله القاضي أبو بكر إذ لا يقين من شيء منها (2). ويدحض الآمدي آراء من قالوا بالتوقيف، مؤولاً النصوص القرآنية التي استندوا عليها من ذلك تأويله (العلم) الوارد في قوله تعالى: "وعلم آدم الأسماء كلها"(3). بالإلهام. يقول شارحاً ذلك: "وليس تأويلها بالحمل على اللغات أولى من تأويلها بالحمل على الإقدار على اللغات، كيف وإن التوقيف يتوقف على معرفة كون تلك الألف اظ دالة على تلك المعانى وذلك لا يعرف إلا بأمر خارج عن تلك الألف اظ إلى المامدي ينص صراحة على وجود كفاية في ذات الإنسان، ذلك أن متكلم اللغة، أي لغة، مزود مسبقاً بقواعد ذهنية تحدد له عوالم دلالية وتخول له إناج جمل وتراكيب لم يتعلمها من قبل، وهو ما جعله تشومسكي دعامة لنظريته في النحو التوليدي (5). في حديث عن الأداء اللغوي (competence) والكفاية اللغوية (Perfomance) التي عبر عنها الآمدي (بالإقدار على اللغات) ونظراً لقوة نزوح العلماء إلى الدليل القرآني، نرى الآمدي في نهاية باب البحث في أصمل اللغات، يميل إلى القول بالعلاقة الطبيعية بين الدال والمدلول وذلك لاعتبار اللغة توقيفية معلوم توقيفها إما بالوحي أو بخلق اللغات بخلق الاستعداد الفطري. لمعرفة أن ذلك اللفظ وضع لذلك المعنى. يقول الآمدي: "بل جاز أن يكون أصل التوقيف معلوماً، إما بالوحي من غير واسطة، وإما بخلق اللغات،

را) المصار نفسه -1 صر75.

<sup>(2)</sup> الصادر نفسه الصفحة نفسها.

ردى فقد تعرض الجاحظ لتأويل هذه الآية حيث ساق أقوال العلماء في القول بعرفية العلاقة الدلالية انظر ذلك من المبحث ص 98.

<sup>(4)</sup> المصار لفسه ج1 صر76.

رة» انظر ذلك في مبعث النظريات الدلالية الحديثة - النظرية التوليارية ص75.

وخلق العلم الضروري للسامعين بأن واضعا وضعها لتلك المعاني"(١).

# 4-الأنساق الدلالية (أنواع العلاقات وأقسامها):

لقد بحث الدرس الدلالي الحديث، أنواع الدلالات واعتمد في سبيل تصنيفها على معايير تخضيع لمقياس الطبيعة أو لمقياس العقل أو لمقياس العرف، فأحصيوا بناء على ذلك أنواعاً من الدلالات كالدلالة الطبيعية، والدلالة المنطقية العقلية، والدلالة العرفية الوضعية. كما تناول علماء الدلالة الدلالات الهامشية التي يكتسبها اللفظ داخل السياق اللغوي وسموا ذلك قيماً أسلوبية أو تعبيرية، أما دلالية المطابقة ودلالة التضمن والإلتزام، فقد اعتمد في تصنيفها على معيار الانتماء والاحتواء والاستلزام، وإن كان العلماء يجمعون ذلك كله تحت الدلالة الوضعية.

إن الآمدي قد أفاض في تقسيم الدلالات متخذاً معايير لفظية لغوية ومعايير عقلسية منطقية، مستنداً في ذلك على قصد المتكلم من خطابه، وطبيعة السياق اللغوي، يقول محدداً الإنزياح الدلالي الذي تنشأ عنه دلالة إيحائية ومعرفا مصطلح دلالية غير المنظوم "وهو ما دلالته لا بصريح صيغته ووضعه" (2). فاللفظ قد ينزاح عن دلالته الأصلية ويخرج من نطاق الوضع والتعارف، يكيفه قصد المتكلم الذي يتمظهر في بنية الكلم، فالدلالة التي ينتجها السياق النفسي المقامي للمتكلم كما يوضح الآمدي - هي دلالة إيمائية إيحائية غير وضعية (3).

إن اللفظ السذي يضهم مدلوله ويوصل إلى فهمه، إما لصدق المتكلم أو لمنطابق مفهومه مع الملفوظ به سمى الآمدي دلالته دلالة اقتضاء، وهي دلالة منطقية لكون السياق الخطابي يقتضيها اقتضاء، فإذا ما دل الخطاب اللغوي على على سياق مضموني فإنه يمكن أن نقف على ما ينضوي تحت هذا السياق من مدلولات لا تخرج عن صدق الخطاب ولا عن بنية اللغوية، أي بناء على شكله المعجمي التعبيري، ومحتواه التصوري المفهومي، يقول الآمدي موضحاً ذلك ومشيراً إلى اللفظ غير المنظوم (الدلالة القصدية): "إما أن يكون مدلوله مقصوداً للمستكلم، أو غير مقصود فإن كان مقصوداً، فلا يخلو إما أن يتوقف صدق المستكلم أو صحة الملفوظ به عليه، أو لا يتوقف، فإن توقف، فدلالة اللفظ عليه المستكلم أو صحة الملفوظ به عليه، أو لا يتوقف، فإن توقف، فدلالة اللفظ عليه

را) المصادر نفيسه ج1 ص78.

<sup>(2)</sup> المصادر نفسه -3 صر64.

<sup>(3)</sup> أحمد المتار عمر- انظر علم الدلالات صر36-37.

تسمى دلالمة الإقتضاء، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه". فالمدلول المضمر الذي يقتضيه سياق الحديث هو العقاب فكانت دلالة الخطاب النبوي على مدلول العقاب دلالة اقتضاء (1).

أما الدلالات التي يحملها سياق الخطاب وتضطلع بإبرازها عناصر لغوية، فقد أحصى فيها الآمدي ثلاث دلالات، دلالة التنبيه والإيماء، ودلالة المفهوم ودلالة الإشارة، وهي دلالات تتوقف على شيئين اتنين: صدق المتكلم وهو أمر نفسي خارج عن النظام اللغوي، وصحة الملفوظ به في نصه على المدلول، وأمر لغوي يتمظهر في الخطاب والسياق. يقول الآمدي موضحاً دلالة التنبيه والإيماء: "وذلك بأن يكون التعليل لازماً من مدلول النفط وضعاً لا أن يكون اللفظ دالاً بوضعه على التعليل"(2). فالخطاب اللغوي الذي يحمل دلالة الإيماء والتنبيه لا يشير صراحة إلى علة الحكم التي تومئ إليها عناصره، وإنما هي محتواه في سياقها المضموني (فإذا قلنا "عظم العالم" فدلالة الإيماء (الدلالة الخفية) هي كون التعظيم كان للعالم لعلمه، وهي قريبة إلى المعنى الإيحائي الذي يتصل بكلمات ذات قدرة على الإيماء، والإيحاء نظراً لشفافيتها(3).

وأما الدلالة الثانية فهي دلالة المفهوم وهي نقابل دلالة المنطوق، من حيث أن المنطوق هو محمول اللفظ الظاهر في محل النطق، قدلالته دلالة ظاهرة، لا يختلف في إدراكها اثنان ولذلك لم يبحث فيها علماء الأصول. يقول الآمدي في تعريف دلالة المفهوم: "هو ما فهم من اللفظ في غير محل النطق"(1).

ويميز في دلالة المفهوم نوعين: دلالة الموافقة ودلالة المخالفة، وهي في الواقع اللغوي امتداد ادلالة الاقتضاء لكونها تتأسس ليس على بنية اللفظ وإنما على ما يحمله مدلوله من دلالة تشاكل دلالة مدلول آخر أو تخالفه، فهو إذن بحمث في معنى المعنى أو في مدلول المدلول إما موافقة أو مخالفة فقوله تعالى في حق الوالدين: "ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما" فلفظ "أف" في هذا السياق قد تحول مدلوله إلى دال على معنى الضرب والإهانة وغير ذلك مما هو أشنع من إبداء المتنمر والتضجر بلفظ أف. وقد كان انطلاق البحث الدلالي في العصر

را) الإحكام، ع3 ص 254.

<sup>(2)</sup> المصادر السابق ج3 ص25. 253

<sup>(3)</sup> أحماء محتار عمر. علم الدلالة. ص.31.

<sup>(4)</sup> الإحكام ع 3 ص 66.

الحديث وانفصاله عن اللسانيات عندما بدأ يبحث في المدلول، الذي كان يمثل الجانب الهزيل في دراسات الألسنيين القدامي<sup>(1)</sup>. إن هذا الاتصال العلائقي بين دلالتين إحداهما ظاهرة وأخرى خفية، يشير إلى قدرة النظام اللغوي على اختزال المعاني غير المتناهية في عناصره اللغوية المتناهية، وهي إشارة كذلك إلى قدرة الذهن البشري على إجراء تقابلات دلالية تقوم على السلب أو الإيجاب، والإلحاق أو العزل وهي عملية تتم عبر كل إصدار لغوي أو تلق لسلسلة من الرسائل الخطابية.

إن دلالــة المفهوم، لا تخلو إما أن تكون أدنى من دلالة المنطوق أو أعلى مسنها، كما تكون دلالتها أسبق في الحكم من دلالة المنطوق، فإذا قال الله تعالى فلي حق الوالدين "ولا تقل لهما أف" كانت دلالة المسكوت عنه (دلالة المفهوم) أقلوى وأسبق في الحكم من دلالة المنطوق، يقول الآمدي شارحاً ذلك: "والدلالة فلي جميع هذه الأقسام لا تخرج عن قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى وبالأعلى على الأدنى، ويكون الحكم في محل السكوت أولى منه في محل النطق"(2).

أما القسم الثاني، من دلالة المفهوم فهو ما سماه الآمدي دلالة المخالفة وهو نقيض لدلالـة الموافقة، إذ المسكوت عنه (دلالة المفهوم) لا يكون امتداداً في الدلالة للمنطوق، وإنما المسكوت عنه يخالف دلالة المنطوق. يشرح ذلك الآمدي فيوقول: "وأما مفهوم المخالفة فهو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفاً لمدلولـه في محل النطق ويسمى دليل الخطاب أيضاً "(3). إن الربط بين دلالة حاضرة ودلالة غائبة يجد العقل بينهما علاقة طبيعية ينتقل من إحداها إلى الأخرى، قد أشار إليه علماء الدلالة المحدثون في حديثهم عن الدلالة الطبيعية، وإن كانوا قد حصروا ذلك بالظواهر الطبيعية، والأعراض المرضية وما إلى ذلك أو إن لتحديد دلالة المخالفة—وهي دلالة غائبة— نص الآمدي على جملة نلك (4) وإن لتحديد دلالة المخالفة—وهي دلالة الغائبة من حكم الدلالة الحاضرة فإذا قلت: "اليوم قمت باكراً" دل السياق أنك بالأمس لم تقم باكراً وهو مفهوم مخالفة، ومن ضمن ما ذكر الآمدي من معايير تخصيص الدلالة الغائبة (دلالة المخالفة) التخصيص بالصحفة كقولـنا: "الرجل العالم أكرمه" يقتضي أن غير العالم لا

<sup>(</sup>أ) أصدر أو حدن وريشاردز لكاتبتها "معنى المعنى" سنة 1932 وأحدثنوا به ضحة في عالم اللغة. (2) المصدر السابق ج3 ص67

<sup>(3)</sup> المصادر نفسه ج3 ص69

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) انظر دلك في "مبحث أقسام الله لالة" الله لالة الطبيعية ص 47

يستحق الإكرام.

والتخصيص بالشرط والجرزاء كقولنا: "إن دخلت داري أكرمتك"، والتخصيص بالغاية وبالاستثناء والعدد، وحصر المبتدأ في الخبر. (1)

ويبرز الاهتمام السيمولوجي عند الآمدي في تعريفه لدلالة الإشارة وهي دلالية إضافية تدرك من خلال السياق الخطاب اللغوي، لا يقصد إليها المتكلم قصيداً، وإنما مدلول اللفظ في السياق استدعى مدلولاً آخر أو عدة مدلولات وقد قال في تعريفه الغزالي، هو "ما يؤخذ من إشارة اللفظ، لا من اللفظ ونعني به ما يتبع اللفظ من غير تجريد قصد إليه فكما أن المتكلم قد يفهم بإشارته وحركته في أثناء كلامه مالا يدل عليه نفس اللفظ فسمي إشارة، فكذلك قد يتبع اللفظ، ما لم يقصد به ويبني عليه "(2).

فدلالــة الإشارة تتصل أساساً بقدرة اللفظ على استحضار جملة المعاني الإضافية التي هي امتداد لمدلول منطوقه، ويترتب على ذلك أن بنية الخطاب اللغــوي تكـون ذات واقـع نفسي، بحيث تكون الأفكار المحمولة في الخطاب منسجمة ومتكاملة مع مدلوله السطحي الظاهر من ملفوظه، ويورد الآمدي امثلة إجرائـية لدلالــة الإشارة من ذلك "دلالة مجموع قوله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثــون شهراً) وقوله تعالى: (وفصاله في عامين) على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وإن لم يكن ذلك مقصوداً من اللفظ"(3).

ويبقى انجلاء هذه الدلالات أو خفاؤها، قائماً على معرفة المقصود من الحكم في مستوى النطق من سياق الكلام، أما إذا انتفت هذه المعرفة فليس لنا إلى إدراك حقيقة الدلالة من سبيل إلا التأويل الذي قد يخطئ وقد يصيب، إن الأخذ بهذه الأنساق الدلالية التي كانت مادتها المنظومة اللغوية العربية في تجلياتها المختلفة على مستوى النص المقدس أو على مستوى كلام العرب، يفضي إلى النظر إلى ظاهرة الدلالة على أنها ظاهرة مركبة من فعل الإدلاء وآلياته وأنحائه، وفاعل ذلك الفعل وأجوائه النفسية ومقصوده وغايته، كما تشمل متلقي ذلك الفعل واستعداداته المعرفية ووعيه بين الخطاب ومضامينه ومسالك متلقي العبور من المنطوق إلى المفهوم، عبور تحكمه مقاييس دقيقة تقضي إلى متصور ات دلالية منطقية.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> انظر الإحكام ج3 صر70. <sup>(2)</sup> المستصفى ج2 صر128.

رد) الإحكام ج3 ص65.

في مقام نصه على ماهية الاجتهاد، وحقيقة المجتهد فيه، أثبت الآمدي شروط العالم المجتهد من ضمنها المعرفة اللغوية بطرق إثبات الدلالة واختلاف مراتبها وأقسامها من دلالة المطابقة والتضمن والإلتزام، وهي دلالات بحثها علماء اللغة المحدثون والقدماء على السواء وأفاضوا في الحديث حولها، وقد عدها الآمدي أرضية أساسية لأي استنطاق لبنية الخطاب الشرعي واستنباط الحكم منه، وهي إشارة إلى البعد اللغوي بمستوياته التركيبية والمعجمية والدلالية الدي ينطوي عليه التراث العربي المعرفي ومنه على الخصوص التراث الديني، والأصولي بصفة أخص.

يحدد الآمدي معيار بيان العلاقات الدلالية على أساس خصائص الاحتواء والانتماء أو الاستلزام حكما أوضحنا سابقاً -، وفي دلالات تندرج ضمن الدلالة الوضيعية التي هي قسم من أقسام الدلالة اللفظية (1). يقول الآمدي في اللفظ المفرد: "إما أن تكون دلالته لفظية أو غير لفظية واللفظية إما أن تعتبر بالنسبة لكمال المعنى الموضوع له اللفظ وإلى بعضه. فالأول دلالة المطابقة، كدلالة لفظ الإنسان على معناه، والثاني دلالة التضمن كدلالة لفظ الإنسان على ما في معناه مين الديوان أو الناطق، والمطابقة أعم من التضمن لجواز أن يكون المدلول بسيطاً لا جزء له (2) ويمكن توضيح ذلك بالرسم الآتي:



إن دلالــة الإلــتزام يعتبرها الآمدي غير لفظية كون اللازم هو خارج عن مدلـول اللفظ، إذ لا يعتبر اللازم جزءاً من مدلول اللفظ بخلاف دلالة التضمن التــي يعتبر فيها الجزء داخلاً في مدلول اللفظ ولذلك عدت دلالة التضمن دلالة لفظــية. وبيــن علاقة المطابقة والتضمن هناك مساواة بشرط انتفاء وجود لازم لمدلــول اللفــظ المطـابق. يوضــح ذلك الآمدي في قوله "ودلالة الإلتزام وإن شــاركت دلالة التضمن في افتقار هما إلى نظر عقلي يعرف اللازم في الإلتزام،

<sup>(1)</sup> انظر ذلك في الترسيمية في "مبحث أقسام الله لالة" ص47. (2) المصادر السابق ج1 ص51.

والجزء في دلالة التضمن، غير أنه في التضمن لتعريف كون الجزء داخلاً في مدلول اللفظ، فاذلك كانت دلالة التضمن لفظ الفظ لتعريف كونه خارجاً عن مدلول اللفظ، فاذلك كانت دلالة التضمن لفظ لفظ بخالف دلالة الإلتزام، ودلالة الإلتزام مساوية لدلالة المطابقة ضرورة امتناع خلو مدلول اللفظ المطابق عن لازم، وأعم من دلالة التضمن، بجواز أن يكون اللازم لما لا جزء له "(1) ويمكن تمثيل ذلك بالرسم التالي:

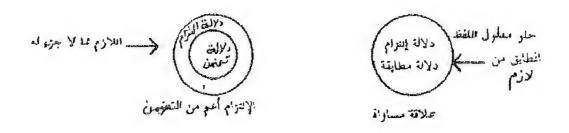

وقد كانست النسب بين الدلالات محل خلاف كبير بين جمهور العلماء، والأمدي يخالف بتصنيفه لأقسام الدلالة تقسيم العلماء المحدثين الذين أدرجوا دلالة الإلتزام ضمن الدلالة اللفظية. إن دلالة الإلتزام تحدّد على مستوى ذهني، فبين معنى اللفظ ومدلوله الخارجي اللازم له تلازم ذهني ولذلك كانت الدلالة، دلالة عقلية بحيث يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة ذاتية ينتقل لأجلها منه إليه كما قال التهاوني<sup>(2)</sup>.

ولأن معنى اللفظ لا يرتبط بأي معنى خارجي، احتيج لتحديد علاقة اللزوم السمى آلية ضبط هو الإنتقال الذهني بحيث يكون الأمر الخارجي لازماً لمسمى اللفظ بحيث يأزم من تصور المسمى تصوره، بحيث إذا انتفى وجود الانتقال الذهني لاستحال تحديد اللازم لدلالة اللفظ، ولما كانت الدلالة الإلتزامية يعتمد في إدراكها المسلك العقلي، كانت إذن دلالة عقلية وبما أن دلالة الإلتزام بتعبير المناطقة هي شاهد على غائب عدها بعض اللغويين دلالة منطقية لأن الفكر ينتقل انتقالاً منطقياً من الحقائق الحاضرة إلى حقائق غائبة.

إن ما حققه الآمدي في رحاب التفريع لعالم الدلالة، كان له أثر التحول المنهجي لمسار المقاربة العلمية للظاهرة اللغوية، مما يعين على التفكير في إيجاد نسق تفريعي دلالي للخطاب اللغوي في كامل مستوياته، والمعتمد في

<sup>(1)</sup> المصار نفسه -1 ص52

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> عادل الفاحوري، انظر ذلك في كتاب علم الدلالة عند العرب: ص16.

التواصل والإبلاغ، وقد يعول عليه كثيراً في حصر السمات الدلالية الدقيقة وضبطها ضبطاً محكماً لتغدو مداخل مهمة في التعامل مع الظواهر اللغوية المستجددة، لأن اللغة العربية علمية في سننها التعبيرية، ذهنية في انتظام قواعدها، وتخضع لنظام علامي متكامل الأجزاء، دقيق العناصر، وإن تجلياتها على مستوى النص القرآني خاصة وسعي العلماء نحو اكتشاف القوالب المقولية والسنظم الخطابية وتأسيسها تأسيساً علمياً، سيفتح المجال الواسع لإدخال المستظومة اللغوية في تفاعل خصب قصد تفجير طاقاتها الكامنة، موازاة مع المستجدات الحاصلة على المستوى المفهومي لعالم الدلالة أو عالم الأعيان والأشياء...

# 5-أسس الحقول الدلالية:

لقد نص الدرس الدلالي الحديث، على أن علم الدلالة لا يهتم فقط بإطلاق الأسماء، فالأهم من ذلك طريقة تصنيف الأشياء التي سنعطيها الأسماء (1) كما قسم أولمن الحقول الدلالية إلى أنواع ثلاثة:

1-حقول محسوسة متصلة: كحقل الألوان، والعناصر التي تشكل حقلاً متلاحماً.

2-حقول محسوسة منفصلة: كحقل القرابة والأسر..

3-حقول تجريبية مفهومية (عالم الأفكار)(2)

أما الآمدي فقد أسس نظرة لغوية حول مفهوم الحقل المعجمي بناء على علاقات متعددة، منها علاقة العموم، وعلاقة الاشتراك والترادف، وعلاقة الكل بالجزء.

في معرض حديثه عن الخبر، يناقش الآمدي مسألة كانت موضع خلاف في عصره بين جمهور العلماء، هذه المسألة لها علاقة بما أضحى يسمى في العصر الحديث بمبحث الحقول الدلالية التي تخضع عناصرها لعلاقات مختلفة نصدنف على أساسها إلى "عائلات لغوية تحت غطاء لفظ أعم، يكون مفهومه موضع اشتراك بين جميع العناصر التي تحته. يقول الآمدي في تعريفه للفظ الأعم، وهو في مقام الرد على من اعتبر أن اللفظ الأعم مدلوله جزء من

<sup>(1)</sup> أحمد مختار عسر: علم اللولة. ص 86.

<sup>:</sup> Meaming and style P27-31  $^{(2)}$ 

مدلولات أجزائه. "فإنه لا معنى لكون الأعم مشتركاً فيه أنه موجود في الأنواع أو الأشخاص التي هي أخص منه: بل بمعنى أن حد الطبيعة التي عرض لها إن كانست كلية مطلقة مطابق لحد طبائع الأمور الخاصة تحتها"(1). فالأساس الأول الدذي يبني عليه الآمدي نظريته في الأعم والأخص هو وجود سمات متطابقة موجودة في الأنواع التي تقع تحت اللفظ الأعم، وهذا التحديد النوعي للعلاقة بين الأعم والأخص يعد سبقاً علمياً للآمدي، إذ تصنيف المدلولات إلى حقول لا يتوقف على القرابة اللغوية الموجودة بينهما وبين اللفظ الأعم وإنما تتعداها إلى إحداث قرابة مبنية على أساس المفهوم أو الترادف والتماثل والسببية وما إلى ذلك مما فصل فيه علماء الدلالة المحدثون(2). فأشار الآمدي إلى تلك الأسس بقاعدة عامية شاملة لكل الضروب بقوله (مطابق لحد طبائع الأمور الخاصة) يعد ذلك كله وعياً ناضجاً بأبعاد الدلالة الوظيفية في تجميع المفردات اللغوية بحسب سماتها التمييزية<sup>(3)</sup>، التي يتخذها الآمدي معايير تعتمد في تصنيف الدوال في شكل حقول دلالية يشرف عليها لفظ غطاء، فليس إلا السمات الأساسية الجوهرية التي تقوم برسم الحدود بين حقل وآخر أما الأغراض العامة فلا تعد فيصلا دقيقا في تمييز الحقول، يقول الآمدي في ذلك: "ليس كل عام يكون جزءاً من معنى الخاص، ومقوماً له بجواز أن يكون من الأغراض العامة الخارجة عـن مفهوم المعنى الخاص، كالأسود والأبيض بالنسبة إلى ما تحتهما من معنى الإنسان والفرس ونحوه "(4). فلا تقابل إذن يبقى بين لفظ الأبيض ككلمة غطاء وبين الإنسان والفرس كعناصر في الحقل الدلالي، ذلك أن اللون المذكور لا يعد سمة تمييزية الفظ الإنسان أو الغرس، إنما هناك تصنيف آخر لمثل هذه العناصر يقال على أساس علاقة التنافر. لأن الدرس الدلالي الحديث أفاد أنه إذا كان الحقل المعجمي يتضمن بيان العلاقة بين الكلمات التي تتقابل بردجماتيا، فكذلك تحليله يتضمن بيان العلاقة بين الكلمات التي تتقابل سنتجماتيا (5).

والحقل عند الآمدي قد يضيق حتى أنه ليحتوي عنصرين اثنين وقد يتسع ليشمل عناصر كثيرة، وقد يبقى مجالاً مفتوحاً لا نهائياً، كما قد يكون هناك تقاطع بين حقل وآخر إذ ينتمي لفظ غطاء، يعامل على أنه لكسيم رئيسي،

الأحكام في اصول الأحكام ع3 ص5.

<sup>(2)</sup> أحماء مختار علم الله لالة: ص99 وانظر مادخل إلى علم الله لالة - بسام شاكر ص44.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> هذا ما اعتمدته النظرية التحليلية في نضريتها نظرتما للحقول الدلالية انظر دلك ص72 من المبحث. <sup>(4)</sup> الأحكام ج1، ص5.

<sup>(5)</sup> أحماد عنتار عسر: علم الدلالة، صـ 80.

ويوجد مع ذلك كعنصر فرعى داخل حقل أعم يقول الآمدي محدداً ذلك: "العام هـ و اللفظ الواحد الدال على مسمين فصباعداً مطلقاً معا "(1). فالحد الأدنى لحجم الحقل عند الآمدي هو احتواؤه على عنصرين فصاعداً مطلقاً، كما أن هناك ألفاظ أخاصة بالنسبة لما هو أعم منها وأخرى خاصة لا أخص منها، ولذلك لم يفست الآمدي ذكر هذا القسم فقال: "ما خصوصيته بالنسبة إلى ما هو أعم منه وحده أنه اللفظ الذي يقال عن مداوله وعلى غير مداوله لفظ آخر من جهة واحدة كلفظ الإنسان فإنه خاص ويقال مدلوله وعلى غيره كالفرس والحمار. لفظ الحيوان من جهة واحدة"(2) فلفظ الحيوان لفظ عام يضم تحته ألفاظاً خاصة منها: الإنسان والفرس والحمار ... فهذا البناء للحقول الدلالية قد أشار إليه السدرس الدلالي، فقد حددت هذه الحقول على أنها مجموعة من الكلمات ترتبط دِلالاتها وتوضيع عادة تحب لفظ عام يجمعها (3). تقوم على أساس علائق ترابطية تعود إلى مقياس التدرج أو التقابل أو الاشتقاق أو الترتيب وما إلى ذلك، وقد سعت جل الأبحاث الدلالية إلى تمثل منهج خصب لبناء نظم مغلقة، ومع ذلك توصلت إلى بناء أنظمة حقولية تفتقر إلى الشمولية والتحديد العلمي الدقيق، ويمكن في خضم ما توصلت إليه هذه الأبحاث من نتائج إدراج محاولة الآمدى في بناء حقول دلالية مؤسسة على أمارات صورية تعتمد معيار الجزء والكل والخصوص والعموم وهو ما اصطلح على تسميته في الدرس الدلالي الحديث في مبحث الحقول الدلالية، بالعلاقات التراتبية. (4)

إن المشاكلة بين مستويي اللغة، مستوى التعبير ومستوى الدلالة، التي طرحها سوسير تعد مدخلاً مهماً لفهم ما سماه غريماس بالبنية الدلالية أو العوالم الدلالية، إذ كما تحلل الكلمة إلى أصوات وفونامات يحلل المعنى إلى سمات معنوية صغرى، إن فرضية المشاكلة هذه تجعل بنية المعنى وكأنها تلفظ لعالم الدلالية بحسب وحداته الدلالية الصغرى، هذه الوحدات مشكلة بالنمط الذي تتشكل به وحدات التعبير (5). وفي هذا السياق النظري يبحث الآمدي مسألة لفظ العموم الدي يعد لكسيما رئيسياً تنطوي تحته جملة من الألفاظ الجزئية أو الخاصة، فهل العموم في اللفظ يستلزم عموماً في المعنى؟ يجيب الآمدي على

<sup>(1)</sup> الأحكام ج2 صر196

<sup>(2)</sup> المصادر السابق -2 ص197

<sup>(3)</sup> أحماد مختار عمر، علم الدلالة، ص79.

<sup>(4)</sup> سالم شاكر، انظر مدخل إلى علم الدلالة: ص44.

<sup>(5)</sup> غريماس. انظر -البنية الدلالية - صر 97 - بحلة للنكر العربي المعاصر - عدد 9/18/ سنة 1982.

هـذا الطرح بأن اللفظ الكلي يكون، معناه عاماً يضم تحته عناصر من المعاني تشكل حقلاً من المدلولات الخاصة على غرار حقل الدوال الخاصة. يوضح ذلك الآمدي فيقول: "إنه وإن تعذر عروض العموم للمعاني الجزئية الواقعة في امتداد الإشارة إليها حقيقة، فليس في ذلك ما يدل على امتناع عروضه للمعاني الكلية المتصورة فـي الأذهان، كالمتصورة من معنى الإنسان المجرد من الأمور الموجبة لتشخيصه وتعيينه، فإنه مع اتحاده مطابق لمعناه وطبيعته لمعاني الجزئسيات الداخلة تحته من زيد وعمر ومن جهة واحدة كمطابقة اللفظ الواحد العام لمدلولاته"(1). وفي ذلك إشارة صريحة إلى أن اللفظ العام له تصور ذهني يجبب أن يتخذ كمعطى لفهم ما يحتوي من معاني جزئية متحدة، ولا يمكن أن يتضح ذلك إلا إذا جردنا هذا اللفظ العام من التعيين في العالم الخارجي أو عالم يتعمل على تعميم الدلالة فيقول: "وعلى هذا يكون الكلام في جميع الظروف التي تعمل على تعميم الدلالة فيقول: "وعلى هذا يكون الكلام في جميع الظروف ومؤكداتها مثل: كل وجميع فإنها المعموم(...) والجمع المعرف من غير العهد والنكرة المنفية نفي جنس.. (2)

إن أهمية معرفة العلاقات بين العناصر اللغوية وبين مدلولاتها تكمن في الحاجة الشديدة لتوظيف سليم للغة التخاطب، فقد يؤدي اللبس الحاصل في تعيين اللفظ العام أو الخاص إلى انقطاع التواصل والإبلاغ نتيجة لوجود خلل في الفهم، إذ المتلقي لرسالة الخطاب لا يملك القدرة على رد اللفظ إلى مدلول واحد على وجه الحقيقة، فهو غير متمكن من معرفة القرينة التي تفيد أن صيغة ما وردت دالة على العموم لا على الخصوص أو العكس.

## 6-بناء الحقول الدلالية:

يتناول الآمدي ضمن مبحث الحقول الدلالية، موضوع المشترك اللفظي والمسترادف باعتبار معيار الاشتراك والترادف من المعايير المعتمدة في وضع الحقول الدلالية، وقد اعتبر المشترك اللفظي من العلاقات المهمة في تصنيف المدلولات إلى حقول، ذلك لارتباط اللفظ بمجموعة من العناصر التي تشكل معه حقد لا دلاليا بالاعتماد فيها على العلاقات الترابطية التي تكون نظاماً من

را) الإحكام ع2 ص199.

المدلولات اللغوية ففي باب التفريع الدلالي للإسم يذكر الآمدي المشترك اللفظي حيث يقول: "وأما إن كان الإسم واحداً والمسمى مختلفاً، فإما أن يكون موضعاً على الكل حقيقة بالوضع الأول أو هو مستعار في بعضها، فإن كان الأول فهو المشترك، وسواء كانت المسميات متباينة كالجون للسواد والبياض أو غير متباينة "(1). وفسي هذا إشارة إلى اللفظ الذي اشتمل على حقل من المدلولات المستقابلة والمتضادة هو كذلك من المشترك اللفظي، فإذا كان التضاد هو وقوع اللفظ غطاء لمعنيين مختلفين فأكثر، فكذلك المشترك اللفظي هو وقوع اللفظ غطاء لمعنيين مترادفين فأكثر.

لقد أثارت مسالة المشترك اللفظى ووقوعه في اللغة، جدلاً كبيراً بين اللغويين العسرب فسنفاه البعض وأثبت وقوعه آخرون وهم الأكثر (2)، وحجج النافين لوقوع المشترك مستندة أساساً على غرض الإفهام، إذ المشترك اللفظي في عرفهم يوقع السامع في لبس وإبهام الختيار الدلالة المرادة من السياق، وأن الله تعالى لا يضع الألفاظ قصد الإبهام واللبس ولكن قصد تحديد الدلالة تحديداً كاملاً، أما حجج المثبتين لوقوع المشترك فهي حجج تستند على العقل، فلا يمنع أن يضمع الواحد من أهل اللغة لفظاً على معنيين مختلفين على طريق البدل ثم يتواضع عليه الباقون من أهل اللغة الواحدة، وقد تضع القبيلة لفظا بإزاء معنى وتضعه أخرى بإزاء معنى آخر من غير شعور ثم يشتهر الوضعان. (3) وهو دليل ثابت في تاريخ اللغة إذ صح وضع كلمة "سرحان" التي تعني الأسد في لهجة هذيك وهو مشهور الدلالة على "الذئب". وهناك دواع أخرى أدت إلى وقوع المشترك من ذلك أن وضع اللفظ يخضع لغرض الواضع حيث قد يعرفه لغيره مفصلاً أو مجملاً ويكون ذلك علة لوقوع المشترك اللفظي. يقول في ذلك الأمدي: "وأن وضع اللفظ تابع لغرض الواضع، والوضع كما أنه قد يقصد تعريف الشيء لغيره مفصلاً، فقد يقصد تعريفه مجملاً غير مفصل، إما لأنه علمه كذلك ولم يعلمه مفصالاً أو لمحذور يتعلق بالتفصيل دون الإجمال فلا يبعد لهذه الفائدة منهم وضع لفظ يدل عليه من غير تفصيل "(4). ويردف الآمدي دلياً آخر لوقوع المشترك اللفظي، يتمثل في أنه لو انتفى المشترك اللفظي لقصرت

را) المصادر نفسه ج1 ص18.

<sup>(2)</sup> انظر المزهر لسوني ج1 (ص369-386) فيه حديث مستفيض حول اهتمام بالمشترك اللفظي وانحتلافهم في إثباته ونفيه ...

رد) الإحكام على صي19.

<sup>(4)</sup> المصادر السابق ج1 ص19.

الأسماء على تغطية المسميات وهي غير متناهية، ومع ذلك لا يميل الأمدي إلى هذا الدليل كثيراً لكون وضع الاسم إزاء مسماه عائدا إلى قصر الواضع، والقول بتناهى الأسماء قول غير سديد وإنما العمدة على الغرض من وضع الألفاظ، فلا يعقل أن تغطى المسميات كلها بأن يوضع إزاءها الأسماء ولذلك وجدت معان كثيرة لم تضع العرب إزاءها أسماء، لأن الإنسان لن يجرؤ أن يعبر عن كل ما يدور بخلده من أفكار وأشياء، كما قال أفلاطون(1). لأن اللغة متناهية على خــ لاف عــ الم الأشياء فهو غير متناه ولا محدود. يوضح الآمدي هذه المسألة بقوله: "فقد قال قوم أنه لو لم تكنّ الألفاظ المشتركة واقعة في اللغة مع أن المسميات غير متناهية والأسماء متناهية ضرورة تركبها من الحروف المتناهية، لخلت أكثر المسميات عن الألفاظ الدالة عليها مع دعوى الا اجة إليها، غيير أن وضع الأسماء على مسمياتها مشروط بكون واحد من المسميات مقصوداً بالوضع، وما لا نهاية له مما يستحيل فيه ذلك، ولئن سلمنا أنه غير ممتنع ولكن لا يلزم من ذلك الوضع، ولهذا فإن كثيراً من المعاني لم تضع العرب بإزائها ألفاظاً تدل عليها إلا بطريق الاشتراك ولا التفصيل كأنواع الروائح، وكثير من الصفات "(2). وينبرى الآمدي يذود عن فكرته القائلة بوجود المشرسترك اللفظي في اللغة، بل وفي القرآن الكريم ذلك أنه إذا انتفى الإفهام من الصيغة اللغوية الواقعة مشتركا لفظياً، فإن سياق الجملة يقوم كقرينة لتحديد دلالــة الصــيغة، ثـم إن التفصيل ليس سمة قارة في اللغة بدايل وجود أسماء مجملة، ووقوع اللفظ المشترك مفيداً لعموم الدلالة في كلام الله تعالى، وانتفاء ذلك عنه في مواضع أخرى لدليل على حصول الإفهام في المشترك اللفظتي، ولقد أكد علماء الدلالة المحدثون على صعوبة تخصيص العلاقة التي يمكن إقام تها بين صورة الجملة ومعناها في لغة معينة، إذ هي أحد الإشكالات المطروحة في النظرية الدلالية الحديثة(ق)، وحصول حد أدنى من الفهم أثناء الإبلاغ والتواصل وليس بلوغ فهم التفصيلات هو ما يطلب في علاقة المحمول بالموضوع، وإلا كانت العلاقة ضرباً من لغو الكلام. يقول الآمدي مشيراً إلى هذه المسألة: "قلنا وإن اختل فهم التفصيل على ما ذكروه، فلا يختل معه الفهم من جهة الجملة، وليس فهم التفصيل لغة، من الضروريات بدليل وضع أسماء الأجناس فإنها تفاصيل مع تحتها (...) وإذا عرف وقوع الاشتراك لغة، فهو أيضاً واقع في

<sup>(1)</sup> كمال بشر دور الكلمة في الضفة العربية ستيفن أولمن، ص(20) الإحكام (20) عرائد الإحكام أولمن، ص

رني د. الفاسي الفهري اللسانيات واللغة العربية، ص.81.

كــــلام الله تعـــالى. والدليل عليه قوله تعالى: (والليل إذا عسعس) فإنه مشترك بين إقبال الليل وإدباره، وهما ضدان، هكذا ذكره صاحب الصحاح"(1).

ولوجود المشترك اللفظي في كلام الله، أثبته الأصوليون كنوع من أنواع العموم يدل على ثبوت اللفظ ذي الدلالة العامة. إن العلاقة الترابطية بين الألفاظ ودلالاتها، تتحكم فيها نسب تراعى لتحديد جنس العلاقة، وقد تتعدد هذه النسب كما أوضحها البحث اللغوي الحديث (بني موزاييكية بني على شكل متدرج بني على شكل متناقض بني الشتقاقية) (2)، إلى درجة أن يصعب علينا وضع الحدود بين الحقول التي انقسمت إلى حقول أصغر بفعل الإضافات المتكررة إلى المعجم اللغوي، وفي هذا المجال نرى الآمدي يضبط علاقتين قد يظن أنهما علاقة واحدة وهما علاقة الإشتراك وعلاقة التواطؤ بينما هما علاقتان مختلفتان. يشرح ذلك الآمدي فيقول: "قد ظن في أشياء أنها مشتركة [اشتراكا معنوياً] وفي أشياء أنها متواطئة وهي مقاطئة وهي مقاطئة إما الفظي فقد عرفناه، أما التواطؤ وهو مصطلح يتداوله أهل المنطق ويعني "نسبة وجود معنى كلي في أفراده، ذلك حينما يكون وجوده في الأفراد متوافقاً غير متفاوت نظراً إلى المفهوم الذي وضع له اللفظ الكلي "(4).

مـــثل ذلك لفظ "نقطة" لفظ كلي موضوع لما ليس له طول ولا عرض ولا عمق ولا بعد، ووجود هذا المعنى في جميع أفراده وجود متوافق لا تفاوت فيه، إذ كل نقطة فيها تمام هذا المعنى دون تفاوت، إن هذه الرؤية تسمح ببناء حقول مفهومــية علـــى أساس نسبة التواطؤ تختص بالمدلولات المشتركة في الدلالة، علـــى نقيض الاشتراك الذي يسمح ببناء حقول معجمية في اتجاه معاكس لاتجاه الـــتواطؤ، وهــو ما يمهد لعلاقة الترادف التي تشكل حقلاً مفهومياً، يتألف من مجموعــة من المفردات المرتبطة بمعناها، وإن المفردة تشبه حجرة الفسيفساء الصــغيرة والمكعـبة التي تنضم إلى باقي المكعبات لتؤلف صورة كاملة ذات دلالة عامة، أي أن الكلمات التي تعود إلى حقل معين تشبه لوحة الفسيفساء التي

<sup>(1)</sup> الإحكام ج1 ص 22-22.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> ريمون طحان، بيطار طحان، فنون التقعيد وعلوم الألسنية. ص206-207.

موازيبك ية: تنبوع في الحقل المعجمي وانفسامه إلى مكعبات صغيرة لا تلبث أن تتفرع هي الأحرى إلى مكعبات أصغر وهكذا.

رد) الإحكام ج1 ص22.

<sup>(</sup>f) حبنكة الميدان ضوابط المعرفة ص51.

تقع فيها الكلمات المكعبة الواحدة بجانب الأخرى التي تنظم مجتمعة، لتغطي حقلاً مفهومياً معيناً "(١).

لقد وقف القدماء من مسألة الترادف في اللغة موقفهم من مسألة المشترك اللفظ ... وأجرى عليهما نفس العويين من ربط المسألتين وأجرى عليهما نفس الحكم، من ذلك قول بعضهم أنه كما لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على معنيين فكذلك لا يجوز أن يكون اللفظان يدلان على معنى واحد، لأن ذلك تكثير لقاموس اللغمة دون فائدة، بل ومن العلماء من ألف كتاباً ينفى فيه وجود الترادف في اللغـة كابي هلال العسكري في كتابه "الفروق في اللغة" حيث جهد نفسه في أن يثبت لكل صيغة معجمية مدلولها الخاص. (2) إنّ الأصل عند الآمدي هو وقوع الترادف في اللغة، وذلك بما ذهب إليه السواد الأعظم من العلماء. ينعت الآمدي الذيسن خالفوا هذا الأصل بالشذوذ إذ يقول: ذهب شذوذ من الناس إلى امتناع وقسوع السترادف في اللغة مصيراً منهم إلى أنّ الأصل عند تعدد الأسماء تعدد المسميات، واختصاص كل إسم بمسمى غير مسمى الآخر". (3) ويستند هؤلاء السَّنوذ من العلماء على حجج يعرضها الآمدي ثم ينقضها، من ذلك قولهم أن السترادف يلزم منه تعطيل فائدة اللفظ لإمكاننا على الإستغناء بلفظ آخر لكونهما يؤديان مدلولاً واحداً، ثمّ إن تعدد المسميات وكثرتها أمام الأسماء تدل على أن كل إسم مقصود بالوضع مما ينفى وقوع ظاهرة الترادف في اللغة، فالغاية من وجود الترادف تعرقل تيسير التخاطب، وتخفيف المشقة في الحفظ ولذلك ليس هناك مدعاة لتكثير الدوال أمام محدودية المدلولات (المسميات) فذلك أقرب إلى حدوث التواصل بين أهل اللغة على نقيض لو كثريت الدوال أدى ذلك إلى أن يحفظ كل فرد مجموع هذه الدوال فيشق عليه ذلك، يبسط ذلك الآمدي فيقول مستندا على أدّلة وقوع المشترك اللفظى في إثبات وجود الترادف: "إنّه لا يمتنع عقلاً أن يضع واحد لفظين على مسمى واحد، ثم يتفق الكل عليه. أو أن تضع إحدى القبيلتين أحد الإسمين على مسمى، وتضع الأخرى له إسما آخر من غير شنعور كل قبيلة بوضع الأخرى، ثم يشيع الوضعان بعد ذلك". (٦) إنّ هذا المعيار المندي استند عليه الآمدي يقارب ما اعتمدته أغلب النظريات الدلالية الحديثة في

<sup>(1)</sup> ريمون طبحان، بيطار طحان، فنون التقعيد وعلوم والألسنية ص203-204.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> بدأ أبو هلال كتابه - الفروق في اللغة - بعنوان: "باب في الإبانة عن كون اختلاف العبارات والأسماء موجبًا لاختلاف المعابي في كال لغة".

<sup>(3)</sup> الأحكام- -1، ص 23.

<sup>(4)</sup> المصادر السابق 1 ص 24.

تسناولها لقضية الترادف، فأصحاب النظرية التصورية يرون الترادف إذا كان التعبيران يدلان على نفس الفكرة العقلية، أمّا النظرية الإشارية فيرى أصحابها أن تحقق الترادف يقتضي أن يستعمل التعبيران للإشارة إلى نفس الشيء بنفس الكيفية، بينما تنظر النظرية السلوكية إلى تحقق الترادف إذا كان التعبيران يخضيعان لنفس المثير والاستجابة، أمّا النظرية التحليلية فالترادف عندها يكمن في خضوع التعبيرين إلى نفس التفريع بحيث ينتج عنه سمات تمييزية متماثلة. (1)

إن القول بأن اشتراك اسمين في مدلول واحد، ينفي إمكانية وجود أحدهما لإمكانية الإستغناء عنه يراه الآمدي تضييقاً للمنظومة اللغوية، حيث تقتضي تكثير إمكانيات الاختيار بين عناصر قصد التخاطب والتواصل، وذلك دلالة على وجود الحرية الكاملة في اختيار طرق الخطاب بخلاف لو كان هناك طريق واحد لا غير. يشرح ذلك الآمدي بقوله: فإنه (أي الترادف) يلزم منه التوسعة في اللغة وتكثير الطرق المفيدة للمطلوب، فيكون أقرب إلى الوصول السيه، حيث أنه لا يلزم من تعذر حصول أحد الطريقين تعذر الآخر، بخلاف ما إذا اتحد الطريق. (2)

وهذه إنسارة مهمة من الآمدي بحيث يوقف مسألة وقوع الترادف على فائدتها في اللغة الوظيفية التي ترمي إلى أداء مهمة الإبلاغ والتخاطب، وذلك بخلق قنوات عدة تسمح للمتخاطبين اختيار الملائم منها للظروف النفسية والاجتماعية، والمقامية بصفة عامة، وتبدو اللغة مع الترادف فضفاضة مرنة توسيع المعاني المختلفة وتوائم المقامات المتباينة المتعددة، فأهل الشعر يجدون ضيالتهم في البحث عن اللفظ الملائم في حقل الترادف قصد التنويع في السدلالات، وأهمل النير، بميلهم إلى ترصيع الخطاب والمشاكلة بين أجزائه، يميلون إلى حقل الترادف كذلك. يوضح الآمدي، تلك الفوائد من الترادف بقوله: "وقد يستعلق به فوائد أخر في النظم والنثر بمساعدة أحد اللفظين في الحرف الروي، ووزن البيت، والجناس، والمطابقة، والخفة في النطق به، إلى غير ذلك من المقاصد المطلوبة لأرباب الأدب وأهل الفصاحة. (3)

إن اللغة الرحبة التسي يجد فيها أهلها سعة في إختيار الكلام المناسب

<sup>(1)</sup> انظر علم الدلالة، د. أحمد مختار عسر، ص 223-224.

<sup>(2)</sup> الإحكام، ج1، ص24.

<sup>(5)</sup> المصادر السابق، ج1، ص24.

وخاصية المشتغلين في حقل الإبداع والتأليف، يكون ذلك عاملاً لتجويد وإغناء قاموسها المعجمي بالتجديد في عناصره وإبداع طرق أخرى، تبقى اللغة معها محافظة على مرونتها وسعة نظامها مما ينجر عنه حدوث تقسيمات في بنية الحقل المفهومي، بحيث تبرز المدلولات المتطابقة لتطابق دوانها، والمدلولات الأقل تطابقاً، والمدلولات المتقاربة دلالياً، وتلك سنن يخضع لها النظام اللغوي الـذي يـنزع دائماً نحو التجدد والتغير وهذا ما حدا بالعلماء المحدثين في علم الدلالـة، إلى إحصاء أنواع مختلفة من الترادف منها: الترادف الكامل أو التام، والترادف المتقارب، والترادف الإستلزامي وما إلى ذلك من الأنواع، (1) وإلى ذات القضية يشير الآمدي في آخر مبحثه حول الترادف، ويميز بين مصطلحات قد يشكل في إلحاق دوانها بحقل مفهومي معين كالتباين ومصطلح المؤكد، فالتباين كما عرفه أهل المنطق هو النسبة بين معنى ومعنى آخر له في المفهوم ولا ينطبق أي واحد منهما على أي فرد مما ينطبق عليه الآخر، فهما بحسب تعبير أهل هذا الفن مختلفان مفهوما مختلفان مصداقاً. (2) يقول الآمدي مميزاً بين الــتر ادف والتباين والتأكيد: "وقد ظن بأسماء متر ادفة وهي متباينة، وذلك عندما إذا كانت الأسماء لموضوع واحد باعتبار صفاته المختلفة، كالسيف، والصارم، والهندي، أو باعتبار صنفته وصفة صفته كالناطق والفصيح، وليس كذلك، ويفارق المرادف المؤكد من جهة أن اللفظ المرادف لا يريد مرادفه إيضاحا، ولا يشترط تقدم أحدهما على الآخر، ولا يرادف الشيء بنفسه بخلاف المؤكد، والتابع في اللفظ، فمخالف لهما فإنه لابد وأن يكون على وزن المتبوع، وأنه قد لا يفيد معنى أصلاً، كقولهم: حسن بسن، وشيطان ليطان ولهذا، قال ابن دريد سألت أبا حاتم عن معنى قولهم بسن فقال: ما أدري ما هو. (3)

إن معيار الاشتراك والترادف من المعايير التي اعتمدت حديثاً في بناء الحقول الدلالية، (4) ولذلك يعد الآمدي من أوائل العلماء الذين أسسوا أفكارا لبناء حقول دلالية، وإن لم يشر إلى ذلك صراحة إلا أن ما أرساه من قواعد وقيود تنظيمية في هذا المجال يمكن اعتماده لوضع حقول مفهومية تصور لنا بشكل عملي وواضح الوشائج التي تقوم بين مفردتين أو أكثر، خاصة وأن الآمدي لم

<sup>(1)</sup> أحماد عنار عمر . علم الدلالة ، ص220-222 .

<sup>(2)</sup> حبنكة الميادان، ضوابط المعرفة ص47.

<sup>(3)</sup> الإحكام ج1، ص25.

وله) أحماد مخستار عمر، علم الدلالة، ص80. Jolles في الم اعتبر الفاظ الترادف والتضاد من المحقول الدلالية.

يك تف بوضع معايير البناءات صورية فحسب، بل وقد تعداها إلى وضع معايير لبناءات مفهومية تقوم على تجميع وحدات من المدلولات المشتركة التي يغطيها لفظ، يوضع كمدخل للحقل الدلالي، ويمكن تلخيص معايير الآمدي التي تدخل في بناء الحقول الدلالية فيما يأتى:

1-معيار المشترك النظى: دلالات كثيرة مشتركة في لفظ واحد يجمعها.

2-معيار العمره والخصوص: لفظ عام يضم تدته ألفاظاً خاصة تشكل حقلاً دلالياً.

3-معيان انكل والجزء: نفظ كلي يتضمن ويستلزم ألفاظاً جزئية.

4-معيار التنافر أو التباين: كعموم الألفاظ العربية التي لا علاقة بينها لا مفيوماً ولا مصداقاً.

5-معيار الترادف: مدلول كلي يشرف على حقل من الألفاظ عكس المشترك اللفظي.

6-معيار التواطؤ: وهو نسبة وجود معنى كلي في أفراده يشكل معها حقلاً دلانياً.

7-معيار التوكيد: استازام ألفاظ مخصوصة لمؤكداتها وفق علاقة لزومية.

8-معيار الإتباع: طلب الألفاظ وفق وزنها الصرفي ألفاظاً تجانسها وزناً قد تر ادفها وقد لا يكون ليا معنى، والمعيار هذا معيار صرفى.

هذه مجملة هي النسب التي استنبطناها من بحث الآمدي في موضوع العلاقات بين الأدلة اللغوية، فيما يخص تفريعه للركن الإسمي وبحثه حول الترادف والمشترك النفظي.

#### CO TO COS

# الدُمل النالذ: الذعاب الإبلاغيب

# 1-وحدات الخطاب اللغوي:

إن الثنائية التقابلية التي وضعها سوسير، اللغة/الكلام، كانت الأرضية التي تأسست عليها رؤى مختلفة حول مفهوم الخطاب (le discoure) وما يقابله وهو المنطوق (Penonce) وقد أفضى ذلك إلى التمييز بين ما هو أساسي، وما هيو المنطوق (L. Guespin) وقد أفضى ذلك إلى التمييز بين ما هو أساسي، وما هيوله: "هو تعبير يخضع لآليات وشروط متحكمة، فإذا ما رمنا الدراسة اللسانية لشروط إنستاج نص ما كنا بصدد دراسة خطابه، وإذا ما ألقينا نظرة على ذلك النص من وجهة نظر تركيبه أو بنائه اللغوي كنا بصدد دراسة منطوقة". (1) وقد عرض الآمدي لوحدات الخطاب اللغوي وهي: الحرف والفعل والإسم.

## أ-الحرف،

فالخطاب اللغوي عند الآمدي يضطلع بتوفير الآليات التعبيرية التي تبدأ من أدنى صديغة إلى أكبر تركيب، فالتفريع الدلالي للحرف يمثل إحدى أهم الأدوات في الخطاب الشرعي لدى الآمدي فضلاً عن الركن الإسمي والركن الأعلى. ولذلك نجد الآمدي في كتابه الإحكام يقيم للحروف جدولاً تفريعياً من

Initiation aux methodes de l,analyse du discours D. (1)
Maingueneau P.11

زاويسة وظيفته الدلالية، فالحرف ما دل على معنى في غيره وهو أصناف منها حسرف الإضافة، وهو ما يفضي بمعاني الأفعال إلى الأسماء وهو ثلاثة أقسام، لكل مسنها دلالات معينة مقيدة بضوابط محكمة، فمن الحروف مالا يكون إلا حرفاً (كمن التي تؤدي دلالة التبعيض ودلالة بيان الجنس وبداية الغاية وما إلى ذلك، ومنها مالا يكون حرفاً وإسما معاً (كعن التي تؤدي دلالة المباعدة، وقد تكون إسما مجروراً بإحدى أدوات الجر، ومن الحروف ما يكون حرفاً وفعلاً (حكفلا وحاشا) اللتين تفيدان الإستثناء، (1) ويمكن توضح ذلك الرسم التقريعي الآتى

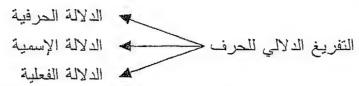

ويقف الآمدي وقفة طويلة في مبحث حروف العطف، ويعرض لآراء العلماء في ذلك ثم ينقضها. وقد حصل الاختلاف في دلالة (الواو) أهي الجمع المطلق، أم للترتيب فيشترك إذن مع (الفاء) و(ثم). فهناك من العلماء ممن عارض الآمدي رأيهم يذهب إلى حمل (الواو) على دلالة الترتيب مجازأ لأنه يستعذر حملها على ذلك في بعض التراكيب الخالية من القرائن، ففي قول السيد في خطابه لعبده: (أيت بزيد وعمرو) أنه كان يجب على العب الترتيب، يرد الآمدي على هذا الرأي قائلاً: "أنه لم يجب على العبد الترتيب نظراً إلى قرينة الحال المقتضية لإرادة جهة التجوز، حتى لو أنه فرض عدم القرينة لقد كان ذلك موجباً للترتيب. (2)

فالسند الذي اعتمده الآمدي في تصريف دلالة ذلك الخطاب من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية، هو "قرينة الحال" وذلك ما درسه البحث الدلالي واللساني الحديث فيما سمي بالدلالة المقامية، ويقابل الآمدي مقابلة علائقية بين (السواو) التي تدل على الجمع المطلق أصلا، وبين (الفاء) و (ثم) اللتين تدلان على الترتيب، فيتكون دلائة مطابقة بين (الواو) وبين دلالة الجمع المطلق، ودلالية تضيمن والتزام بين (الواو) وبين دلالة الترتيب المشترك، وتبعاً لذلك كانست (السواو) دالسة حقيقة وأصلاً على معنى الجمع المطلق بحيث يشترك

<sup>(1)</sup> الإحكام في أصول الأحكام. ج1. ص61. (6) الإحكام في أصول الأحكام. -1. ص64.

المعطوف والمعطوف عليه في القضية والحكم.

وتدل (الواو) كذلك من جهة التجوز فتقيد الترتيب، يشرح ذلك الآمدي فيقول: فنحن إنما نجعل (الواو) في الترتيب المطاق المشترك بين (الفاء) و(ثم) وذلك مما تدل عليه (الفاء) و(ثم) دلالة مطابقة، بل أما بجهة التضمن أو الإلتزام، وكما أنها تدل على الترتيب المشترك بدلالة التضمن أو الإلتزام، فتدل على الدلالة، وعند ذلك فليس إخلاء الترتيب المشترك تمن لفظ يطابقه أولى من إخلاء الجمع المطلق. (1)

ويـورد الآمـدي أمثلة تطبيقية تميز بين حروف العطف (ثم، الفاء، حتى) التـي تشترك في الدلالة على الترتيب، ولكنها تحدما دلالات هامشية ضرورية لمقتضم الحال وسياق الخطاب، وإن مرد ذلك إلى الدلالة الزمانية التي تكون محمل اخمـتلاف وتفاوت بين كل حدث وآخر مما تشرف عليه هذه الحروف الثلاثة، وتسهم في تحديده وتأويل مدلوله، يقول الآمدي في ذلك.

"وأما الفاء وثم وحتى، فإنها تقتضى الترتيب وتختلف من جهات أخرى، فأما الفاء، فمقتضاها إيجاب الثاني بعد الأول من غير مهلة (...) وأما ثم، فإنها توجب الثاني بعد الأول بمهلة...

وقديل أنها ترد بمعنى الواو، وأما حتى، فموجبه لكون المعطوف جزءاً من المعطوف عليه نحو قولك: مات الناس حتى الأنبياء.... وثلاثة منها تشترك في تعلميق الحكم بأحد المذكورين وهي: أو، إما، وأم... وثلاثة منها تثنترك في أن المعطوف مخالف للمعطوف عليه في حكمه وهي: لا، بل، ولكن، (٤) ويربط الأمدي المتفريع الدلالمي للحروف بما يتعلق به من سمات تمييزية في الجملة، فالحرف (حتى) يؤدي دلالة تميز بين المعطوف والمعطوف عليه بكون المعطوف المعطوف عليه بكون المعطوف المعطوف عليه بكون المعطوف المعطوف عليه بناء على عملية الإسناد. أما الحروف (أو، أما، أم) وإن كانت

تشــترك فــي أداء دلالة التخيير إلا أنها تتمايز بسمات ذاتية تتمثل في تنك الهوامش الدلالية التي تتحدد مع نسق الخطاب ونوعه فــ(أما) و (أو)، مع نسق الخطـاب الخبري فتفيد دلالة الشك في أحد الأمرين أما مع نسق خطاب الأمر، فإنهمـا يفـيدان التخيـير مطلقاً والإباحة، أما (أم)، فتفيد دلالة الشك في تعيين

را) المصادر السابق. -1. مـ 66-66.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> المصادر لنسه برأ ص69.

الأمرين معاً مع اليقين في وجود أحدهما(1).

إن هذا الستفريع المتميز الحروف ينبني عن وعي معرفي متقدم، وسبر عمسيق لجوهر حقيقة البنية الدلالية وذلك من أجل حصر الخصائص والسمات التسي أخذت كمعايير دلالية تنتظم وفقها الحروف التي غدت في تراثنا المعرفي حقلاً السنيا يغطب مجالات شتى من المفاهيم تتعلق بصيغة الحدث وبزمانه وهيأته، كما تتعلق بالمسند إليه وبدلالة الخطاب بحسب نسقه.

ولذلك البرى نفر غير قليل إلى تخصيص مؤلفات تتناول حقل الحروف، ومنهم من ساقها في مدخل كتابه كوحدات أساسية في بناء الخطاب اللغوي إذ تأخذ مع الفعل والاسم مسارها الإبلاغي وفق النمط التأليفي، الذي يستمد أصوله من النظام القواعدي للسان ما<sup>(2)</sup>.

وقد شهد العلماء والأدباء قديماً وحديثاً، اختلافات قد امتدت عبر الزمان والمكان حول تأويل آية أو حديث أو بيت شعر أو جملة نثر، وذلك لاختلافهم في تحديد القيمة الدلالية المرجعية لحرف أو لقصورهم عن إدراك الانزياح الدلالي الحاصل للحرف لضرورة إبلاغية اقتضاها السياق الخطابي فخرج بدلالة الحرف عن المألوف.

إن إقرار الأمدي بوجود قواعد كلية مشتركة بين الوحدات التعبيرية للخطاب، ليعطي للحرف قيمته التأسيسية في بنية الخطاب اللغوي في رحاب عملية التشكل المتجدد لمكوناته الدلالية.

### بد-الفعل،

إن التفريع الدلالي للفعل له وجود متميز في كتاب الآمدي، فبعد تمييزه بين الماضي والمضارع والأمر تمييزاً صورياً وزمانياً، يقف الآمدي على التمييز بين رؤية النحاة ورؤية المناطقة للفعل، فالبنية الشكلية لصيغة الفعل لها دلالتها التمييزية ضمن المقولات النحوية، فالنحاة يرون أن الفعل كلمة مفردة سواء أكان هذا الفعل ماضياً أو مضارعاً أو أمراً، أما المناطقة فيرون أن الفعل المفرد هو الماضي دون المضارع، فالمفرد هو الذي يدل على شيء مخصوص ولا جرزه له يدل على شيء مخصوص

را) المصادر نفسه ج1 ص 69.

<sup>(2)</sup> الأستاذ أحمد حسان، المكون الدلالي للفعل في لسان العربي ص 124.

شسيء مخصوص، وله جزء يدل على شيء مخصوص كذلك. يقول الآمدي: "والفعل وإن كسان كلمة مفردة عند النحاة مطلقاً فعند الحكماء، المفرد منه إنما هو الماضي دون المضارع وذلك لأن حرف المضارعة في المضارع هو الدال على الموضوع، معيناً كان أو غير معين، والمفرد هو الدال الذي لا جزء له يسدل على شيء أصلاً (...) وهو بخلاف الماضي، فإنه وإن دل على الفعل وعلى موضوعه. فليس فيه حرف يدل على الموضوع فكان مفرداً "(1).

لقد بحث يمسك (Hjelmslev) الدلالة التي قد تؤديها أجزاء من الكلمة، فكل لغة تكمن في نظام من العلامات يعني ذلك نظام من الوحدات التعبيرية التي تتصل بمحتوى (المعنى)، فالكلمات هي بالطبع علامات لكن أجزاء من الكلمات قد تكون علامات كذلك(2)، فاللغة تفرض سننها في التركيب والبناء، نظل مطردة مع كل تشكيل متجدد لبنيتها، تنتظم معها عملية الوقوع أو الرصف بين عناصسر الكلمة الواحدة، أو عناصر التركيب، قد يكون للكلمات المركبة دلالة لعناصسرها وقد لا تكون لها دلالة، وهو ما سماه (يمسلاف) بالعلامات الدالة (les syllabes) يقول يشرح ذلك: "هناك في بنية اللغة قواعد خاصة لانتظام المقاطع(3).

فالفعل الماضي عند الآمدي كلمة مفردة باعتبارها لا جزء لها، أما الفعل المضارع فأجرزاؤه حروف المضارعة كضمير الغائب وضمير المتكلم، فإنها تدل على صاحب الحدث فضلاً عن دلالة الفعل على الحدث المقترن بزمن الحسال أو المستقبل، وقد أفضى التفريع الدلالي للفعل عند الآمدي أن عد المضارع الذي لا يدل حرفه على شيء مخصوص، مفرداً كالماضي الذي لا المضارع الذي لا يدل حرفه على شيء مخصوص، فوداً كالماضي الذي لا جرزء له ولكن الاختلاف بين كما يوضح ذلك قوله: "وقد ألحق بعضهم ما كان من المضارع الذي في أوله الياء بالماضي في الإفراد دون غيره لاشتراكهما في الدلالة على الفعل، وعلى موضوع له غير معين، وليس بحق، فإنهما وإن في الاستركا في هذا المعنى، فمفترقان من جهة دلالة الياء على الموضوع الذي ليس معيّنا، بخلاف الماضي حيث أنه لم يوجد منه حرف يدل على الموضوع كما سبق "(1)

را) الإحكام في أصول، الأحكام ج1، ص 60-61.

Louis Hjelmslev P. 55 Le language. (2)

د<sup>ری</sup> المرجع السابق، ص 58.

<sup>(4)</sup> الإحكام في أصول الأحكام، ج1، ص 61.

وقد يتوضيح السبيل أكثر إذا ما اعتمدنا الشكل التالي لتوضيح ما نحن بشأنه.

دلالة على الحدث (بحسب السمات الدلالية المميزة له). -الدلالة المتفريعية للفعل الماضي دلالة على الزمن. فاعله غير معين.

-دلالة على الحدث (بحسب السمات الدلالية المميزة له) -الدلالة التفريعية للفعل المضارع حدلالة على الزمن.

إن الفعل الماضي (مر") على سبيل المثال وإن كان يدل على حدث المرور في زمن معين فإنه لا يدل على السمات الانتقائية لفاعله الذي يبقى مجهولاً في دانرة من الأسماء قد لا تقع تحت حصر، خاصة في ظل الانزياح الدلالي مع بسروز الدلالات المجازية، وإذا صغنا من هذا الفعل (مر) فعلاً مضارعاً (يمر) أو (نمر)، فإن الفعل عندئذ يستدعي سمات انتقائية لفاعله يمكن إبرافزها في: +مفرد، + جمع، +حركة + لازم + حالة عارضة.

إن البنسية المورفولوجية للفعل المضارع في النظام الألسني العربي، وما توفسره مسن بسمات انتقائية إضافية تعد البنية التأسيسية الرئيسية التي تنشئ تلك العلائق التي ينتظم وفقها الخطاب، فهو يحدث إحانة مرجعية يقتضيها موضوع الفعل اقتضاء، تقوم على أساس الفرز الاستبدالي لفئات الكلم، كما يسميه الأستاذ أحمد حساني الذي حدد أهمية التفريع الدلالي لنفعل وحصر سماته الانتقائية إذ يخصول لنا ذليك بقياس تسوارد الفعل في اللسان العربي توارداً يمنع اللبس والإبهام (١) وإن كانت السمات الانتقائية في الخطاب اللغوي الحديث قد تعرضت ينوع من (التشتيت) فغدت في بعض الأحيان غير قادرة على ضبط محكم لفئات الكلم التي ترد في رصف مع الفعل بحسب سماته الدلالية وذلك راجع لحركية العلامة اللغوية في محيط سيمياتي، قد شكل فيه الانزياح الدلالي أنماطا تعبيرية جديدة، أعادت النظر في تلك العلائق الدلالية التي ترند إلى العرف اللغوي،

<sup>(1)</sup> الأستاذ أحماء حساني، المكون البالالي النفعال في اللسان العربي، ص 135.

الذي لم. يعد يلائم الخريطة الجديدة للنظام العلائقي للعلامات اللغوية.

#### ج-الاسم،

يقسيم الآمسدي تقسسيمات المفسرد على تفريع دلالي يأخذ كمعيار دلالته الإخبارية أو عدم حمله لهذه الدلالة. فالاسم هو الذي يصلح لبناء الجمل الخبرية مسن جنسسه خلافاً للفعل الذي لا يصبح منه ذلك. يقول الآمدي في ماهية الاسم المفرد "هو إما أن يصبح جعله أحد جزئي القضية الخبرية التي هي ذات جزءين فقط أو لا يصبح فإن كان الأول فإما أن يصبح تركيب القضية الخبرية من جنسه أو لا يصبح، فإن كان الأول فهو الاسم وإن كان الثاني فهو الفعل، وأما قسيم القسسم الأول فهو الحرف"، (1) وقد احتاط الآمدي في الحد الذي عرف به الاسم، وذلك بأن أخرج منه الأسماء الناقصة والمضمرة التي لا تدل على معين معلوم فسي عالم الدلالة، بحيث يتعذر بناء قضية خبرية ذات محتوى دلالي من أسماء مسبهمة أو ناقصة يقسول شارحاً ذلك: "ولا يلزم على ما ذكرناه (في الاسم)، الأسسماء السنواقص كالذي والتي، والمضمرات كهو وهي، حيث إنه لا يمكن جعلها أحد جزءي القضية الخبرية عند تجردها ولا تركب القضية الخبرية منها"(1)

فالاسم عنصر أساسي في أي سياق لغوي، تقتضي دلالته إرجاعاً في عالم الأعيان أو الأذهان بوصفه شيئاً له مميزات خاصة، ينقل (بيار لورة Pierre) لحسريف أرسطو: "السذي أجمل مدونة أجزاء الخطاب وعرف الاسم كالآتسي: هو مقطع صوتي يقصد به دلالة متعارف عليها، خال من أي مرجع إلسى الزمن ولا يدل كل جزء منه على دلالة عندما يؤخذ مستقلاً ((3) إن ماهية الاسم عند الآمدي تكاد تنحصر في اسم العلم، إذ يحيل اسم العلم مباشرة على مفهومه الذهني بحيث إذا سمع اسم تبادر إلى الذهن مسماه، على خلاف الأسماء العادية التي لا يخضع حقلها المفهومي إلى حصر أو تعيين، وفي معرض تفريع الاسم تفريع، يقول الآمدي: "ثم لا يخلو إما أن يكون الاسم واحداً، أو متعدداً، فإن كان واحداً فمفهومه كسان واحداً فمفهومه إلى المفهومية، يقول الآمدي: "ثم لا يخلو إما أن يكون الاسم واحداً، أو متعدداً، فإن

الم الإحكام في أصول الأحكام، ج1. ص 16.

<sup>(2)</sup> المصادر السابق ج1 ص 16.

Semantique descriptive P. 40. (3)

منقسم على وجوه: القسمة الأولى: أنه إما أن يكون بحيث يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون، أو لا يصسح فإن كان الأول فهو كلي، وسواء وقعت فيه الشركة بالفعل، ما بين أشخاص متناهية كاسم الكوكب أو غير متناهية كاسم الإنسان أو لم تقع إما لمانع من خارج كاسم العالم (بفتح الملام) والشمس والقمر أو بحكم الاتفاق كاسم عنقاء مغرب، أو جبل من ذهب "(1).

بهذا المتحديد المتناهي، يرسم الآمدي معالم تصلح لأن تتخذ لبناء حقول دلالمية ينمتظم وفقها اللسان العربي، وهو ينم عن كسب منهجي أحرزه الدرس التراثي العربي.

فالحقل المفهومي العام يحدد في الاسم قسمين اثنين: الاسم المفرد والاسم المركسب أو المؤلف (2)، فالمفرد قد يدل دلالة مفردة، أو قد يدل دلالات متعددة، وهمو ما يندرج تحت مصطلح المشترك اللفظي، فالاسم ذو الدلالة المفردة أو المتعددة يضم قسمين بارزين هما اللفظ الكلي واللفظ الجزئي وهما يتفرعان إلى أصناف. إن اللفظ الكلي كما حدده الآمدي، هو ما يسمى في السيمائتيك الحديث بالكلمة الغطاء التي تشرف على حقل دلالي، معلومة عناصره أو غير محددة من ذلك كلمة (إنسان) فهي تضم مجموعة من العناصر البشرية تصح أن يطلق على كل منها لفظ (إنسان) وهي عناصر، غير متناهية، فحقلها الدلالي ذو مجال مغلق من جهة ومفتوح من جهة ثانية على الشكل التالي: إنسان [عدد لا متناه مسن البشسر...] وقد يكون الحقل الدلالي محدد العناصر متناهي الأجزاء كأيام الأسبوع أو شهور السنة أو رتب الترقية عند الجند وما إلى ذلك، فكلمة أسبوع على سبيل المثال أفيظ كني يغطي حقلاً معينة عناصره ومغلق مجاله من الجهتيسن على الشكل التالي: أسبوع [السبت-الأحد - الإثنين - الثلاثاء الخميس - الجمعة].

لقد أحصى الآمدي أصنافاً للفظ الكلي بناء على مجالها الإجرائي أو مجالها النظري، إذ الكلمة الغطاء تحوي أسماء مشكلة حقلاً دلالياً لا شركة بينها بالفعل إنما بالفعل كاسم العالم أو الكون، وأسماء واقعة موقع اللفظ الكلي بفعل التواضع والاصطلاح كاسم العنقاء فرغم أنه اسم وهعي إلا أن له عناصر تنضوي تحته لسيس بالفعل والإجراء وإنما بالعقل والنظر، إن هذا التحديد الدقيق لحقول الأدلة

<sup>(1)</sup> الإحكام في أصول الأحكام، -1. ص 16.

رد) لقاء وضع الفاراي (ت 339هـ) عنداً حاصاً ساه عنم الأنفاظ بحث فيه بإسهاب تفريعات الألفاظ المفردة والمركبة- انظر الفصل الحاص بحهود الفاراي في تحديد ماهية الدلالة في القايم، ص 16.

يعدد ضرورة لغوية ملحة ترسم لعالم اللغة إطاراً واضحاً للتعامل بوعي مع حقيقة المصلطح، وذلك من أجل الولوج إلى مقاربة وظيفية لاستنباط الأحكام من السنص، فلا عجب إذن أن نرى الآمدي يخوض في تقسيمات الاسم فيذكر الاسم المتواطئ والاسم المشكك(1) وهما يقابلان على التوالي اسم الذات واسم المعنى، فالمتواطئ ما تواضع حول دلالته المجتمع اللغوي بحيث لا اختلاف في تعيين إرجاعه في عالم الأعيان، أما المشكك فهو على نقيض المتواطئ بحيث لم يقع حوله تواضع عام بين أهل اللغة فمدلوله غير موحد الدلالة كلفظ الوجود والأبيض وما إلى ذلك، وهو إشارة إلى ضرورة أخذ الحيطة العلمية في التعامل من القرآن الكريم.

أما القسم الثاني المفرد فهو الاسم المركب أو المؤلف، ويدرج تحت الاسم المفرد الجزئي وهو يشكل أحد عناصر الاسم المفرد الكلي الذي سبق الحديث عنه. يقول الآمدي في ذلك: "وإما أن يكون مفهوم (الاسم) غير صالح لاشتراك كثيرين فيه فهو الجزئي وهو إما أن لا يكون فيه تأليف أو فيه "(2).

إن اللفظ الجزئي في عرف المناطقة يثير في الذهن الصورة التي يعرفها محددة في عالم الأعيان وهو قد يكون مشتقاً من اسم أو فعل أو صوت وهو المسمى الاسم المنقول، أو لا يكون كذلك فهو الاسم المرتجل الذي ليس بينه وبين ما نقل عنه مناسبة، وهو ما يقابله في الدرس النحوي الاسم المشتق والاسم الجسامد على التوالي، كما أشار الآمدي في الاسم إلى المؤلف الجزئي يقول في ذلك، وإن كان (الاسم الجزئي) مؤلفاً فإما من اسمين مضافين كعبد الله أو غير مضافين، وأحدهما عامل في الآخر أو غير عامل والأول كتسمية بعض السناس زيد منطلق، والثاني كبعلبك وحضرموت وإما من فعلين كقام وقعد وإما من حرف من حرفين كتسميته إنما، وإما من اسم وفعل نحو تأبط شراً، وإما من حرف واسم كتسميته بزيد وإما من فعل وحرف كتسميته قام على وبهذ يكون الآمدي بحث فيه حصر عام لاسماء في مركبات أسمية وفعلية وحرفية، على النحو بحث فيه حصر عام لاسماء في مركبات أسمية وفعلية وحرفية، على النحو

<sup>(1)</sup> الإحكام في أصول الأحكام، -1، ص 17. (2) المصادر السابق، ح 1، ص 18.

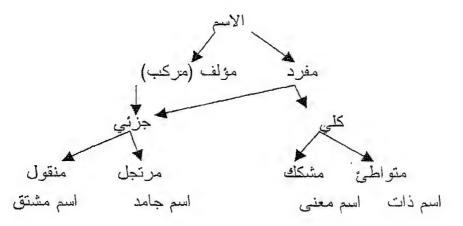

إن الآمدي كما نلاحظ، لا يؤسس أحكامه اللغوية النظرية انطلاقاً من الواقع اللغوي الإجرائي فحسب، بل إنه يرسم قواعد كلية تتموضع فيها تراكيب اللغة وعناصرها المعجمية في إطار مشروع لغوي لا يتفاعل بالواقع فحسب بل ويفعل في الواقع، وهو ما نكاد نلمسه في المباحث اللغوية في التراث المعرفي عند علماء اللغة كسيبويه والمترد والفراء وغيرهم فقد يتعاملون مع تركيب (زيد منطلق) كركن اسمي مع انتفاء هذا الاسم في واقع اللغة ويبنون عليه قواعد نظرية تخص أنحاء اللغة.

# 2-مقومات الخطاب الإبلاغي:

هذه الوحدات أو عناصر الخطاب(1)، سوف تضطلع بمهمة تمثيل البنية الدلالية على مستوى التركيب اللغوي، إذ يقول الآمدي "ومن اختلاف تركيبات المقاطع الصوتية حدثت الدلائل الكلامية والعبارات اللغوية "(2)، فاللغة بناء على هذا المفهوم تقوم على أساسين أو مستويين: المستوى الأول هو المستوى الفونولوجي، بحيث يحدث التلفظ الأول لمقاطع صوتية تكون ذات دلالة إذا ما كان تركيبها مختلفة أصواته، أما المستوى الثاني فهو المستوى التركيبي حيث يستم إنشاء دلائل كلامية وعبارات لغوية، إن هذا التفصيل في تشكيل الصوت العربي الحذي يدخل مع أصوات أخرى مختلفة ليحدث المقطع، ينم حقيقة عن المساني بالمورفامات المشكلة هي الأخرى من أصوات مفردة سميت في الدرس اللساني بالمورفامات المشكلة هي الأخرى من أصوات مفردة

را) يعني: الاسم والفعل والحرف. (2) المصادر نفسه، ج1، ص 19.

سميت بالفونامات، وإلى ذات التقسيم اهتدى أندريه مارتينه إلى ما سماه بالتلفظ المردوج (Double articulation) وهو تحليل يسير باتجاه معاكس نتحليل الآمدي، إذ يقرر مارتينه أن "كلاً من الوحدات الكلامية الحاصلة وفق تلفظ أول هي بدورها ملفوظة بواسطة وحدات من نوع آخر "(1)، فمارتينه ينطلق في نظريته من المستوى التركيبي (التلفظ الأول) لينتقل إلى المستوى الفونولوجي (الستلفظ الثاني) بينما يرى الآمدي أن المقاطع الصوتية واختلاف تركيبات أصدواتها تحدث عنه الدلائل الكلامية (المورفامات) والعبارات الصوتية (التركيب اللغوي).

## أ-الخبر وأبعاده الدلالية،

إن التركيب اللغبوي لا يشكل خطاباً لغوياً إلا ضمن لائحة من الشروط الذاتية والموضوعية وضعها الآمدي في إطار معيارية لقياس محمول الخطاب اللغوي وهو الخبر، ففي باب حقيقة الخبر وأقسامه "يطرح الآمدي قضية القراءة العميقة لبنية الخبر، يقول في ذلك: "أما حقيقة الخبر، فاعلم أولاً أن اسم الخبر يطلبق على الإشارات الحالية والدلائل المعنوية، كما في قولهم: عيناك تخبرني بكذا، والغراب يخبر بكذا"(2)،

إن الآمدي لا يكتفي بالقراءة المورفولوجية للجملة بل يعرضها عرضاً سيميائياً ظاهرا، فجملة (عيناك تخبرني بكذا) يقع فيها الركن الأسمي (عيناك) كرمز سيميولوجي لدلالة خفية تقوم بدلالة الخبر وقد سمي الآمدي ذلك "إشارة حالية" أو "دليل معنوي" وهو بذلك ينص على أنّ تلك الإشارة السيميولوجية تعد الملمح الأساس الذي يتمظهر فيه انفعال المتكلم.

وقد اعتمد "كاسيير (Kassirer) الرمز السيميولوجي لاستبطان دواخل الإنسان المتكلم حيث ذهب إلى أن الإنسان حيوان رامز، يتمظهر واقعه الدلالي في لائحة من الرموز والدوال"(3)، وقد زحفت (إمبراطورية) الرموز والعلامات شيئاً فشيئاً باسطة سلطتها على عالم الأشياء، فأضحينا نحمل في أذهاننا أشياء كثيرة من العالم الخارجي في شكل علامات لغوية، وقد اعتبر "روبنز (R.H.) كثيرة من العالم الخارجي في شكل علامات لغوية، وقد اعتبر "روبنز (R.H.) (Robins)، اللغة الموهبة الأكثر نوعية التي مُنحها الإنسان الذي سعى باحثاً

<sup>(1)</sup> ميشان زكريا، الألسنية، علم اللغة الحديث، ص 32.

<sup>(2)</sup> الإحكام في أصول الأحكام، -2، ص 3.

رقي د. عبد القادر الفاسي القهري. اللسانيات واللغة العربية، ص 381.

عبر تاريخه الفكري الطويل عن بلوغ أفضل معرفة بذاته (1) بواسطة اللغة.

يمسيز الآمدي في تحديده لمفهوم الخطاب بين التركيب الخبري والتركيب الكلامي، فالخبر متعلق بالعملية الإسنادية سلباً أو إيجاباً، أما الكلام فمتعلق بقيمة الإفادة ذلك لارتباطه بالإبلاغ، يقول الآمدي معرفاً الخبر: "الخبر عبارة عن اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم أو سلبها على وجه يحسن السكوت عليه من غير حاجة إلى إتمام، مع قصد المتكلم به الدلالة على النسبة أو سلبها (2)، فالمسألة التي كانت مدار خلاف بين العلماء في عصر الآمدي هي حول تحديد مفهوم الخبر، فكان شائعاً عصرئذ التعريف القائل: الخبر ما احتمل الصدق أو الكذب ولكن بعض العلماء ومنهم الآمدي خالف هذا التعريف لوجود جمل خبرية ولكن لا يمكن أن توصف بالصدق أو الكذب كقول أحدهم: "محمد ومسيلمة صادقان في دعوة النبوة" فلا يدخله الصدق وإلا كان مسيلمة صادقاً (3) كذلك الناقل للجملة الخبرية في حاجة إلى تصديق لأن ذلك متوقف على الصدق في الإستناد (إسناد المسند إليه)، فالخبر عند الآمدي إذن تواضع مؤسس على النسبة وقصد المثكلم في إثباتها أو سلبها.

إن الاحستكام إلى معيار الصدق والكذب في تحديد قيمة الخبر لا يمكن أن نفصك في جدواه إذا لم نتبين واضحاً مفهوم الصدق والكذب، ولذلك يخصص الآمدي حيزاً مهماً في سبيل تعيين مفهومها يقول في ذلك" إن الخبر ينقسم إلى صلدق وكاذب لأنه لا يخلو إما أن يكون مطابقاً للمخبر به أو غير مطابق فإن كان الأول، فهو الصادق وإن كان الثاني فهو الكاذب" (+)، ويعترض الآمدي بناء على ذلك على الجاحظ في تقسيمه الخبر إلى ثلاثة أقسام: صادق وكاذب وما لحيس بصادق ولا كاذب، ويؤسس الآمدي اعتراضه على عنصر "القصد" في الخبر ".

فاذا انتفى هذا العنصر لا يمكن أن نسمي سياقاً ما خبراً، أما إذا وجد القصد واعتقد المتلقي كذب محتوى الخبر، كان الخبر كاذباً (5) ولذلك لا بخرج

Breve histoire de la linguistique de platon a chomsky P. (1) 249-250.

<sup>(2)</sup> الإحكام في أصول الأحكام، ج2، ص 9.

<sup>(3)</sup> المصادر السابق، ج2، ص 6.

<sup>(4)</sup> المصادر نفسه، -2، ص10.

رة) انظر نظرية الوضعية المنطقية ومذهب (شليك) في الحكم على صادق القضية (الحمنة) وربطه بالشحقيق التحريبي في فصل (النظريات الدلالية الحديثة) ص 78.

السياق الخبري من أمرين لا ثالث لهما: إما أن يكون الخبر صادقاً أو كاذباً بناء على معايير موضوعية تخضع للواقع اللغوي، أو لا يكون السياق خبراً لافتقاده لمقومات وخصائص السياق الخبري منها وعي المتكلم بفحوى الخبر، وقصده من ورائه.

وبذلك يكون الآمدي قد أدرك أهمية سلامة البنية التركيبية وعلاقتها بالكفاية الذاتية التي يمتلكها المتكلم، بحيث يموقع فيها وعيه الكامل بمضمون الخبر الدي يبنقله، إذ لا معنى لعدم وضوح الدلالة في بنية الخبر أنه يصبح وصفه بالكذب، إذ الخبر قد يخرج من دلالته الحقيقية إلى دلالة مجازية، كما هو عليه بعض آيات القرآن الكريم، فمتعلق ذلك بقصد المتكلم. يشرح ذلك الآمدي بقوله: "وصرف اللفظ عن أحد مدلوليه إلى الآخر لا يكون كاذبا، وسواء كان ذلك اللفظ من قبيل الألفاظ المشتركة أو المجازية ولهذا: فإن من أخبر بلفظ مسترك وأراد به بعض مدلولاته دون البعض كما قال (رأيت عيناً) وأراد به العين الجارية دون الباصرة والعكس فإنه لا يعد كاذباً، وكذلك من أخبر بلفظ هو حقيقة في شيء ومجاز في شيء وأراد جهة المجاز دون الحقيقة، فإنه لا يعد كاذباً وذلك كما لو قال (رأيت أسداً) وأراد به المجمل المجازي دون الحقيقي وهو الإنسان "(۱).

إلا أن ثنائية الصدق والكذب كمعيارية للحكم على فحوى الخبر، لا تلبث عند الآمدي أن تتحول إلى ثلاثية كان قد انتقضها وعارضها عند الجاحظ، وإن كان ذلك مرتبط بالخبر الشرعي ولكن ينسحب على كل خبر لغوي توافرت فيه شروط تعود إلى متنه ومضمونه وإلى ناقله بالخصوص ومتاقيه والمقام العام الدي يصرف فيه ويبث، يطلعنا الآمدي بتقسيم جديد للخبر فيقول: "إن الخبر ينقسم إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه وإلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه "(2) والشيء الذي يعتمد في تعيين إثبات أو سلب المضمون الخبري هو طبيعة ناقل والشيء الذي يعتمد في تعيين إثبات أو سلب المضمون الخبري هو طبيعة ناقل الخبر أساسا، والحقيقة أن الإحاطة بعالم ناقل الخبر أو المتكلم أمر لا زال محل بحث عند علماء الدلالة المحدثين، لأن قيمة دلالة التركيب الخبري تضطلع بتحصيلها عدة عوامل تخص التركيب نفسه من سلامة بُناه، وحسن رصف عناصره، وتوظيف متمكن لقواعد سلامة الإسقاط، ثم، وهو أمر مهم، موقع عناصره والمرسل إليه، فناقل الخبر هو المنتج أو المركب للخبر مبني ومعنى

را) المصادر السابق، ج2، ص11-12. ردي

<sup>(2)</sup> المصادر نفسه، -2: ص 12.

مع وعي ملازم أثناء عملية الإبلاغ.

إن أهم مما قسررته الدراسات اللسانية الحديثة في مبحث قيمة الرسالة الإبلاغية، هو وجود مستمع أو متلق مثالي مستعد لاستقبال الرسالة الإبلاغية خال ذهنه من فحواها مسبقاً، وإلى ذات الفكرة يشير الآمدي في حديثه عن الخبر فيقول: "وأما ما يرجع إلى المستمعين، فأن يكون المستمع متأهلاً لقبول العلم بما أخبر به، غير عالم به قبل ذلك وإلا كان فيه تحصيل الحاصل"(1)، وقد نصت النظرية السياقية والمقامية إلى ذلك النطور الحاصل في مفهوم السياق(2) إذ لم يعد الاقتصار على الجانب اللغوي في إيضاح الدلالة وإنما وجدت جوانب أخرى تتحسم معها الدلالة المقصودة كالوضع والمقام الذي يحيط بالتواصل والحالات السيكولوجية التي تطبع وضع المتلقى خاصة، لقد ذهب بعيض العلماء في عصر الآمدي وقبله إلى تحديد معيار العلم بالخبر، إلى تساوي المستمعين في فهم دلالته، إلا أن الآمدي يعترض على ذلك مؤكداً على ضسرورة الأخذ بمقام المتلقى وأحواله النفسية، إذ الفعل الدلالي لا ينتج بمعزل عن محيطه النفسي والاجتماعي، إذ لا بد من مراعاة كل ذلك. يقول الآمدي: "ذهب القاضي أبو بكر وأبو الحسين البصري إلى أن كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة لشخص، لا بد أن يكون مفيداً للعلم بغير تلك الواقعة لغير ذلك الشخص إذا سمعه، وهذا إنما يصح على إطلاقه إذا كان العلم قد حصل من نفسس خسير ذلك العدد مجرداً كما صنف به من القرائن العائدة إلى أخبار المخبرين، وأحوالهم واستقراء السامعين في قوة السماع للخبر والفهم لمداوله مع فرض التساوي في القرائن"(3)، ولكن ذلك غير ممكن فالاستعدادات الذاتية بين جمهور المتلقين متفاوتة وغير متجانسة، يشرح الآمدي ذلك بقوله: "كما اختص بــه مــن القرائن التي لا وجود لها في غيره وبتقدير اتحاد الواقعة وقرائنها لا يلزم من حصول العلم بذلك العدد لبعض الأشخاص حصوله لشخص آخر "(4).

ومرد ذلك الاختلاف، إلى مقام كل مستمع النفسي والاجتماعي والثقافي، فالخبر تحيط بهم قيم حافة هامشية ترتد إلى الفرد أو المجتمع وتقافته، وهو ما سمى في النظرية السياقية بالقيم الأسلوبية أو التعبيرية، فالتفاوت الحاصل بين

را) المصادر نفسه، ج2، ص 25.

<sup>(2)</sup> انظر النظرية السياقية في مبحث النظريات الدلالية الحديثة؛ ص 70.

<sup>(3)</sup> المصار نفسه، ج2، ص 30-31.

<sup>(4)</sup> المصادر نفسه، ج2، ص32.

الأنسخاص على فهم الخبر يرجع إلى قوة الإدراك والفهم للقرائن، إذ التفاوت فسيما بين الناس في ذلك ظاهر جداً، حتى إن منهم من له قوة فهم أدق المعاني وأغمضها في أدنى دقيقة من غير كد أو تعب، ومنهم من انتهى في البلادة إلى حد لا قدرة له على فهم أظهر ما يكون من المعاني مع الجد والاجتهاد في ذلك. ومنهم من حاله متوسطة بين الدرجتين وهذا أمر واضح لا مراء فيه"(1).

وما الفهم المتمكن من دلالة الخطاب الخبري إلا تعبير من المنلقي على قوة إدراكه لمختلف القرائن المصاحبة للخبر، ووقوع ذلك موقعاً مجانساً لواقعه النفسي والثقافي والاجتماعي، أما الذي تلكاً في إدراك دلالة ذلك الخطاب مع وضوح قرائنه، فلوجود هوامش في الخطاب لم تكن للمتلقي المرجعية الكافية لفيك رموزها والمتقاط دلالتها، وبذلك نفسر ميل الآمدي إلى الأخذ بتأويلات الصحابي الراوي لحديث نبوي فيه ألفاظ مجملة وذلك لعلمه أنه ممن أطلعوا على المقام الذي أنتج فيه ذلك الحديث النبوي والقيم الهامشية التي حفت به، يبين الآمدي هذه المسألة فيقول: "فلا نعرف خلافاً في وجوب حمل الخبر على يبين الآمدي هذه المسألة فيقول: "فلا نعرف خلافاً في وجوب حمل الخبر على ينطق باللفظ المجمل لقصد التشريع وتعريف الأحكام ويخليه عن قرينة حالية أو ينطق باللفظ المجمل لقصد التشريع وتعريف الأحكام ويخليه عن قرينة حالية أو من غيره "(2).

وفي معرض تحديده ماهية الخطاب الشرعي، يومئ الآمدي إلى وجوب تكييف الخطاب اللغوي بما يجعل المتلقي يتهيأ لفهم دلالته، ولا يرى الآمدي الستعريف القاتل بأن الخطاب "هو الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئا"(3) تعريفا صائباً لكونه أهمل موقع المستمع من هذا الخطاب فيو بذلك يفتقر إلى الإحاطة الشمولية بماهية الخبر الذي يتمظهر في شكل "محمول" يتموقع في بنية الخطاب الدلالية، فنحن إذن إزاء عملية تواصل وإبلاغ وجب توفير كل آلياتها حتى يتم فيها نقل الدلالة إلى السامع من غير لبس في المعنى ولا إبهام، وليحيط السامع بحيثيات الخبر المنقول إليه وما يتصل بناقله لأن ذلك مشمول في احتواء الدلالة الكاملة. يقول عبد السلام المسدي في ذلك: "على أن السامع إذ يقارن بين نظامه الخاص ونظام محدثه يتسنى له الاستدلال على أصل مخاطبه و على درجة

<sup>(1)</sup> المصادر نفسه والصفحة نفسها.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ج2، ص 115.

رد) المصادر نفسه، - 2، ص 95.

تقافسته وعلسى انتمائه الاجتماعي، كما أن مميزات صوته الطبيعية تعرفه على جنسه وسنه وفصيلته على المستوى الفيزيولوجي النفساني"(1).

وإلى ذات الفكرة يذهب الآمدي مستنداً على أساسين هما قوام كل خطاب موضوع لخبر، ويعني بهما: القصد عند الباث، والاستعداد والتهيؤ عند المتلقي وإذا انتفى أحد هذين الأساسين فقد الخبر قيمته الإبلاغية. يقول الآمدي موضحا ماهية الخطاب: "والحق أنه اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه، (فاللفظ) احتراز عما وقعت المواضعة عليه من الحركات والإشارات المفهمة (والمتواضع عليه) احتراز عن الألفاظ المهملة، (والمقصود بها الإفهام) احتراز عما ورد على الحد الأول"(2).

إن هذا المتعريف بماهية الخطاب اللغوي عند الآمدي ينسجم مع الأداء الوظيفي المذي يقوم به من الفهم والإفهام، وإن أهم وسيلة لتحقيق ذلك هي الألفاظ المنستظمة في سياقات لغوية سليمة، ثم إن إشارة الآمدي إلى اللغة السيميولوجية (وهي الإشارة والرموز والحركات ذات دلالات) دليل قوي على الاهستمام بالمسنحي السيميائي العام، والرؤية الشمولية التي كانت تطبع الدرس التراثسي عسند الآمدي ومعاصريه، إذ تناولوا "اللغة" تناولاً كلياً تحدده قنوات التواصل المتعددة.

### ب-الكلام وقيمته الإيلاغية:

لقد ميز البحث الدلالي الحديث بين مفاهيم ثلاثة عدت أسساً في الدراسة المنهجية الحديثة، على نقيض الدرس اللغوي التراثي الذي كان غالباً ما يخلط بينيا في الاستعمال وهذه المفاهيم الثلاثة هي: اللغة واللسان والكلام، فاللغة مفهوم كلي عام واللسان مفهوم نمطي نوعي أما الكلام فمفهوم فردي إجرائي، مفهوم يشرح ذلك المسدي بقوله: "فمتصور اللغة يجسم صورة القانون ولسان الجماعية يشكل نموذج العرف أما كلام الأفراد فيشخص مثال السلوك(3)، وهو التمثيل الفردي للغة وقد شرح ذلك دي سوسير في كتابه "دروس في اللسانيات المعامية" ضمن تلك الثنائيات التي عقدها بين مجموعة من المفاهيم منها: اللغة والكلام، أما نظرة الآمدي إلى الكلام فتتمثل في كونه مركب من الألفاظ وله

<sup>(1)</sup> اللسانيات وأسسها المعرفية، ص 75-75.

<sup>(2)</sup> الإحكام في أصول الأحكام، ج1، ص 95.

<sup>(3)</sup> اللسانيات وأسسها المعرفية، ص 86.

مظهران: مظهر لساني ومظهر نفسي يقول مبيناً ذلك تحت عنوان: "في تحقيق مفهوم المركب من مفردات الألفاظ، وهو الكلام: اعلم أن اسم الكلام قد يطلق على العبارات الدالة بالوضع تارة، وعلى مدلولها القائم بالنفس تارة، والمقصود ها هنا إنما هو معنى الكلام اللساني دون النفساني"(1).

وظاهر أن الآمدي يميز، ها هنا بين الصيغة في حالتها الإفرادية والصيغة في حالتها الاتركيبية والتي تتشكل في "الكلام" وبذلك تتضح لدى الآمدي رؤية لسانية متقدمة، في نصته على القيمة الدلالية التي تكتسبها الألفاظ ضمن "الكلام" وهسو مسا تؤكده الدراسات الدلالية الحديثة واللسانية بصفة عامة، حيث أشار سوسسير إلى أن القيمة اللغوية للكلمة تكمن في صلتها ببقية الكلمات الأخرى باعتبار السياق الكلامي نسيج متشعب من العناصر والصور، كما يتبدى تمييز الآمدي بين الصسورة السمعية والأثر السيكولوجي لها، وذلك بإشارته إلى المثلث المدلول القائم بالنفس وعلى أساس ذلك يكون الآمدي قد أشار ضمنياً إلى المثلث اللساني لريشاردز وأوجدن الذي يحدد الجوانب الثلاثة بما سماه دي سوسير الدالي اللساني (Le signe linguistigue) وهي: الدال (الصورة السمعية) — الأثر السيكولوجي المحتوى الفكري).

إن الكلم النفساني علد الآمدي، ينحصر في تلك المعاني المترددة في السنفس، فهي تشكل عوامل دلالية تتمظهر في أشكال لغوية متعددة لسانية وغير لسانية، وإن المقاطع الصوتية التي تدخل في تشكيلها الحروف هي التي تكون الكلام اللساني، وإذا انتظمت هذه المقاطع بحيث كانت لها ولأصواتها دلالة كان للكلام قيمة وظيفية أما إذا لم تخضع تلك المقاطع إلى نظام تتشكل وفقه أصواتها كان الكلام تركيباً خالياً من الدلالة، "فالكلام اللساني قد يطلق تارة على أصواتها من الحروف والأصوات من غير دلالة على شيء يسمى مهملاً وإلى ما دل."(2).

إن مصطلح "الكلم" في التراث المعرفي العربي، كان قد حدد بصورة علمية قد لا تختلف عن تلك التي حددها علماء اللسانيات المحدثون، وظاهر ذلك من خلال تلك الآراء والأفكار التي عرضها الآمدي لعلماء عصره الذين اختلفوا في حصر دقيق لماهية الكلم، فمنهم من عد الكلمة الواحدة المؤلفة من حرفين فصياعداً كلاماً، كما اعتبر بعضهم الكلام هو الأصوات المسموعة الدالة وذلك

<sup>(1)</sup> الإحكام في أصول الأحكام، ج1، ص 71. (2) الإحكام في أصول الأحكام، ج1، ص 71. (2)

المستراز مسن حروف الكتابة فإنها ليست كلاماً، كما تباينت الآراء في اعتبار التركيب غير المنتظم العناصر، كلام، فذهب بعض العلماء إلى أنه كلام لأن عناصره في حالتها الإفرادية ذات دلالة بينما رفض البعض الآخر أن تعد كلاما لأن السياق العام لا يؤدي دلالة، يقدم الآمدي رأي الأصوليين في ذلك فيقول: "فذهب أكثر الأصوليين إلى أن الكلمة الواحدة، إذا كانت مركبة من حرفين فصياعداً كلام، ولا جرم، قالوا في حده: هو ما انتظم من الحروف المسموعة المميزة المتواضع على استعمالها الصادرة عن مختار واحد"(1).

وفي مقام تصويبه للتراكيب الكلامية، يعتمد الآمدي معيارية الإفادة في ضرورة وجود قواعد ضابطة تجعل الكلام مفيداً، وهو في ذلك يسوق تعريف الزمخشري للكلام حيث يقول: "الكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى"(2).

وعلى أساس ذلك يقتضي السياق الكلامي مستويين:

- \* المستوى الأول: مستوى البنية النحوية التي تتمثل في وجود عملية الإسناد.
- \* المستوى الثاني: هو مستوى البنية الإبلاغية والتي تتحدد بتوافر عنصر الفائدة في الكلام.

فنالحظ إذا من خلال قول الآمدي تقاطع علاقتين في إنشاء الكلام:

- علاقة ذهنية عقلية في ترتيب عناصر العملية الإسنادية بحسب التأليف
   بين طرفي الإسناد ومراعاة قواعد السلامة النحوية.
- وعلاقة منطقية في محمول عملية الإسناد، إذ الفائدة الدلالية شرط في عملية الإبلاغ التي يضطلع بها الكلام.

فالآمدي يؤسس نظريته حول الكلام على عنصري الإفادة وحسن الإسناد، فإذا انتفت الإفادة مع وجود الإسناد لا يسمى التركيب كلاما، وهو ما يؤكد شمونية الاهتمام -عند الآمدي- بالوظيفة الأساسية للكلام وهي الإبلاغ، فالنظم الحسن ينشي الكلام (3) المفيد، يقول الآمدي: "الكلام ما تألف من كلمتين تأليفا

را انصار نفسه، ج1، ص 72.

<sup>(2)</sup> المصادر نفسه، جل، ص 72.

<sup>(3)</sup> انظر في ذلك في الفصال السابق، نظرية النظم عنه الجرحاني، ص 119.

يحسن السكوت عليه"(1).

إن معيار الكلم المؤلف تأليفاً سليماً يتمظهر في القناة السليمة، التي يتم عبرها نقل الرسالة الدلالية ليحصل الإبلاغ، ويتحقق التواصل حيث يكون مقياس ذلك هو سكوت المتخاطبين عن لغة الرسالة، وقواعدها، وآلياتها، تعبيراً منهم أن التأليف صحيح في تركيبه واتساق عناصره.

# ج- الخطأب الإيلاغي وأنهاطه:

لـم يتـناول الآمدي الخطاب اللغوي من زاوية دلالته الآنية عندما يوظف للاتصـال والإبـلاغ، وإنما كذلك من زاوية دلالته الزمانية. وإن ذلك متعلق بـالكلام المكـتوب وفـي هذا السياق قدم الآمدي خطاب النهي على أنه لا يفيد التكرار والدوام وإنما يفيد الدلالة على المرة الواحدة في حالته العادية أما إذا دل على الدوام كان ذلك لوجود قرينة يقول في ذلك: "النهي حيث ورد غير مراد به الدوام، يجب أن يكون ذلك لقرينه"(2).

وقد تدخل الخطاب اللغوي عناصر تعدل في دلالته العامة التي تتعرض التخصيص بفعل أدوات لفظية، كالاستثناء والشرط والصفة، وقد دار جدال بين جمهور العلماء في مسائل تتعلق بتخصيص الخطاب بإحدى أدوات التخصيص، هل يكون العموم في المخصص حقيقة أو مجازاً؟ بمعنى هل اللفظ العام المستغرق الجنس يجوز حمله على البعض؟ بعدما يعرض الآمدي آراء العلماء في هذه المسألة يتقدم برأيه فيقول: "والمختار تفريعاً على القول بالعموم أنه يكون مجازاً في المستبقى واحداً كان أو جماعة، وسواء كان المخصص متصلاً أو منفصلاً، عقلياً أو لفظياً، باستثناء أو شرط أو تقييد بصفة "(3)، إن فعل "التخصيص" لا يتحقق إلا في خطاب يتصور فيه العموم أما الخطاب الخالي من العموم فلا يمكن تخصيصه" لأن التخصيص على ما عرف، صرف اللفظ عن العموم إلى جهة الخصوص وما لا عموم فيه لا يتصور فيه هذا الصرف وأما ما يتصور فيه الشمول والعموم فيتصور فيه التخصيص" (4).

وقد خصص علماء اللغة المحدثون مباحث هامة تناولوا من خلالها

را) المصادر نفسه، -1، ص 73.

<sup>(2)</sup> المصادر نفسه، - 2، ص 194.

<sup>(3)</sup> المصادر نفسه، ج2، ص 228.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه، ج2، ص 287.

موضوع تغير الدلالية وعاينوا مظاهرها كالانحطاط والرقي، والتضييق والتوسيع وغير ذلك من المظاهر (١)، إلا أن علماء الأصول كانوا أعمق في تسناول تغسير الدلالسة، ذلك أن من مظاهر الخطاب اللغوي الأكثر وروداً في التوظيف اللغوي العام هو الوعي بالآليات المحددة لشمولية الدلالة أو لخصوصيتها، فإذا كان حمل اللفظ على جميع محامله في الخطاب اللغوي يستند إلى خلو الخطاب من أدوات التخصيص، فإن تعيين محمول مخصوص يرجع إلى وجود إحدى هذه الأدوات، ولذلك انبرى الآمدي يعرف هذه الأدوات مستنداً في ذلك على تقديم الأمثلة ومناقشتها فيقول في الاستثناء: "الاستثناء، عبارة عن لفظ منصل بجملة لا يستقل بنفسه دال بحرف (إلا) أو أخواتها، على أن مدلوله غسير مراد مما اتصل به ليس بشرط ولا صفة ولا غاية "(2)، فالاستثناء طريق من طرق التخصيص في اللفظ العام، ونحوياً يعرف بأنه إخراج حكم ما بعد إلا وأخواتها عن حكم ما قبلها، وبذلك تتضح دلالة الخطاب اللغوي اعتماداً على هذا الوعى ببنية التركيب، ومن طرق تضييق الدلالة كذلك الشرط وله طرائق شلاث: الشرط العقلي والشرط الشرعي والشرط اللغوي، فتحقيق دلالة التركيب الشرطى مرتبط بدلالة التزام بين الشرط والمشروط يقول الآمدى محددا أقسام الشرط: "وهو منقسم (أي الشرط) إلى شرط عقلي كالحياة للعلم والإرادة وإلى شرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم وإلى لغوي وصيغه كثيرة وهي: إن الخفيفة وإذا ومن وما ومهما وحيثما وأينما وإذما"(3).

إن السياق الذي يتضمن التركيب الشرطي يحمل دلالات إضافية لا يكون المتلقي على علم بها، لولا وجود الشرط، ولذلك يسوق الآمدي مثالاً ينص على أن التخصيص بالشرط قد أخرج من الدلالة العامة دلالة خاصة، ولولاه لأدى الخطاب دلالة الشمول والتعميم، يقول الآمدي في ذلك: "إنه (أي الشرط) يخرج منه ما لا يعلم خروجه دونه كقوله: (أكرم بني تميم إن دخلوا الدار) فإنه يخرج منه حالة عدم دخول الدار، ولولا الشرط لعم الإكرام جميع الأحوال، ولم يكن العلم بعدم الإكراه حالة عدم دخول الدار حاصلاً لنا فكان مخصصاً للعموم "(4).

ومسئل الشرط هناك طريق التخصيص بالصفة وهي تأتي بعد اللفظ العام

را) إبراهيم أنيس، انظر ذلك في كتاب دلالة الألفاظ، ص 152 إلى 167.

<sup>(2)</sup> الإحكام في أصول الأحكام، ج2، ص 287.

رد) المصادر السابق، ح 2، ص 309.

رام المصدر نفسه، -2، ص 10.

فتخصصه، وتخرج الدلالة الخاصة من الدلالة العامة، كما تعد (الغاية) إحدى أدوات التخصيص وتضييق دلالة الخطاب العامة وصيغها معلومة في اللغة وهيى: إلى وحتى وما كان في معناهما من الحروف والأدوات، وأثر الغاية في دلاله التركيب أنها تحد الحكم ولا تتركه مطلقاً، والغاية نوعان: غاية زمانية وغاية مكانية يقول الآمدي:

"قوله" أكرم ببني تميم أبدأ إلى أن يدخلوا الدار"، فإن دخول الدار يقتضي اختصها المكرم ببني تميم أبدأ إلى أن يدخلوا الدار"، فإن دخول عن عموم اللفظ ولو لا ذلك لعم الإكرام حالة ما بعد الدخول"(1).

بهذا الوعبي العميق لآليات تضبيق الخطاب يحال الآمدي مفهوم الحدث الإبلاغي الذي تتحكم فيه شبكة شديدة التركيب من العناصر والأدوات والصيغ والقواعد. إن أدوات التخصيص الأربعة (الاستثناء – الشرط الصفة – الغاية) تعدد إحدى الطرق المنهجية الدقيقة التي وظفها الآمدي في تعامله مع النص القرآني، ومن ثمة أضحى الخطاب اللغوي يخضع لقيود شكلية تتحكم في سياقه المضموني فبدت تلك القيود معايير تعتمد لاستنباط الحكم الصحيح، ولا يمكن أن نسعى إلى تأسيس وعي دلالي ما لم نكن على دراية عميقة بمقتضيات التواصيل والإبلاغ، ومع كل إنتاج كلامي للباث توضع قواعد التركيب وأخري للدلالة، لا تخلق خلقاً به تنقل من حيز القوة إلى حيز الفعل، إن المشكل للخطاب اللغوي (الباث) يعد المركز الذي تجمع إليه كل فعاليات الحدث الإبلاغي، فله القدرة على "استفزاز" المتلقي أو السامع، وحمله على الدخول في عالمه الدلالي الذي هو مصدر تشكل الخطاب بأنساقه وأنماطه وصيغه، يقول علي المؤلف كم بدأ تجميع الخطاب، كوحدة وأصل لدلالات الخطاب، وكبؤرة المؤلف كم بدأ تجميع الخطاب، كوحدة وأصل لدلالات الخطاب، وكبؤرة المؤلف كم بدأ تجميع الخطاب، كوحدة وأصل لدلالات الخطاب، وكبؤرة المؤلف كم بدأ تجميع الخطاب، كوحدة وأصل لدلالات الخطاب، وكبؤرة

إن تشكيل الخطاب اللغوي بمراعاة تشابك عناصره الداخلية والخارجية، يقتضي أن يقوم الباث أو المؤلف باختيار الفاظه ثم يركبها وفق معيار النحو والبيان آخذاً لحظة إبداعه للخطاب، مقتضى حال المخاطب وقدرته ليس على فهم الرسالة الإبلاغية فحسب، بل وعلى تبني مضمونها بفك أنماطها الذاتية وسننها العلامية، وقد أشار الآمدي في مبحث تخصيص الخطاب، إلى أدوات

را) المصادر نفسه، ج2. ص 313.

<sup>(2)</sup> ميتال فوكو، نظام الحطاب، صـ 19.

التخصيص غير اللفظية وعنى بها الدليل العقلي والدليل الحسي وهي من الأدلة المنفصلة كونها أدلة خارجة عن بنية الخطاب وترتد إلى استعداد المتلقي المثالي، على إخراج بعض الدلالات الخاصة من دلالات الخطاب العامة بقدرته العقلية والحسية...(1).

ومن ضمن أنماط الخطاب الإبلاغي يشير الآمدي إلى خطاب "الأمر" وهو يستعلق بالدلالة التركيبية التي يشرف على تعيينها السياق، وعد قسماً من أقسام الكلم سواء في نمطه الفونولوجي أو نمطه الخطي، إن صيغة الأمر لا تتعقد دلالمتها إلا بستوافر قرائس منها ما يعود للآمر وهي تشمل القصد في إحداث الأمر، ومنها ما يعود إلى المأمور (2) وهو الامتثال للأمر إلا أن الآمدي لا يرى شسرط الامتثال للأمر قرينة محددة لصيغه، فالمأمور قد يتخذ من خطاب الأمر موقفاً إيجابياً وقد يكون موقفه سلبياً، بعدم الامتثال، وتحديد الآمدي لهذه المسألة يسنم عن وعي كبير بجوهر العملية الإبلاغية والتواصلية يقول شارحاً ذلك: "إن يسنم عن وعي كبير بجوهر العملية الإبلاغية والتواصلية يقول شارحاً ذلك: "إن كان هو مدلول الصيغة إما أن يكون هو الصيغة أو غير الصيغة، فإن كان هو فير الصيغة، والدال غير المدلول، وإن كان هو غير الصيغة، والدال غير المدلول، وإن كان هو غير الصيغة، فيمتنع أن يكون الأمر هو الصيغة، والدال غير المدلول، وإن كان هو غير الصيغة، فيمتنع أن يكون الأمر هو الصيغة "(3).

إن الآمدي يحصر الأمر في الطلب على جهة الاستعلاء، ويعترض على تفسيره بالصيغة والإرادة لأن ذلك أدخل في تعريف الأمر، بما هو أخفى منه، ومع ذلك لم يحسم الآمدي الخلاف حول حد الأمر واكتفى بحصر ما اتفق العلماء بشأنه من كون الأمر قسماً من كلم العرب، أما ما بقي فهو محل نزاع لفظي، وقد ارتأى الآمدي إنهاء هذا الخلاف العلمي بهذا الشكل، لأن الأمر إذا أدى دلالمة مسن غير لبس أو غموض بناء على توافر عناصره، فقد استوفى حده. يقول مبيناً هذا الأمر: "إجماع العقلاء منعقد على أن الأمر قسم من أقسام الكلم وأنه واقع موجود لا ريب فيه، وقد بينا امتناع تفسيره بالصيغة والإرادة بما سبق. فما وراء ذلك هو المعنى بالطلب، والنزاع في تسميته بالطلب بعد الموافقة على وجوده، قأيل إلى خلاف لفظي (4)، وواضح أن الآمدي وظيفي في

<sup>(1)</sup> انظر الإحكام، ج2، ص 315.

<sup>(2)</sup> انظر في ذلك النظرية السياقية التي أعطت للمتلقي دورًا في ربط الحطاب بالمقام، فالقول البحث عن مقامه غالبًا ما يستعصى عن التأويل، ص 70.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> المصادر السابق، ج2، ص 140.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> المصادر نفسه، -2، ص 145.

تطليه، فهو يعتمد أساساً على معيار الاستعمال الوظيفي (1) ولا يكتفي بالتنظير المجرد، فهو يرى أن الأمر يدل دلالة الحقيقة على الطلب حتى ولو كان مجردا مله القرائن الدالة على ذلك، وقد يتعلل البعض على صرف دلالته من الحقيقة إلى وجود عرف لغوي (استثنائي) من هذا الانزلاق الدلالي للأمر من الطلب إلى دلالات أخرى كالإباحة والتعجيز والتهديد وما إلى ذلك مما هو ميسر في كتب البلاغة العربية، فبعد أن بين الآمدي أن صيغة (افعل) إذا وردت في الخطاب وجاءت قرائن تسدل على أنها للطلب، كانت كذلك، ولا يمكن أن نصرفها إلى دلالات أخرى لعرف طارئ فيقول: "فإن قبل: يحتمل أن يكون ذلك بناء يخرج لدلالات أخرى لعرف طارئ فيقول: "فإن قبل: يحتمل أن يكون ذلك بناء على على على العلماء الذبة والغائط قلنا جواب على على حرف طارئ على الطارئ، وبقاء الوضع الأصلي على حاله"(2).

إن خطاب الأمر هو شكل من أشكال العقد الواعي بين البات والمتلقى، فالسباث للرسالة الدلالية التي يحملها خطاب الأمر يستجيب لمنبهات تحمله إلى صسوغ أسلوب إبلاغي يحاول من خلاله أن يدفع المتلقى لا إلى فهم الرسالة الإبلاغية، بل وإلى تقمص مضمونها والاستجابة لخطابها بكيفية إيجابية، هذا ما تقرر في الدرس الدلالي الحديث حول نظام الإبلاغ في الخطاب، وفي هذا المجال يربط الآمدي دلالة الأمر بالاستجابة لصيغتها فتلك هي مفهومها مظلقاً أمسا الدلالـة على الترك واتخاذ الموقف السلبي من فحواها فله أسلوبه الخاص وهـو خطاب النهـي، كما لا يمكن أن نتصور أن المتلقى سيرضخ لسلطة الخطاب الأمري وإنما سيتحرك في مساحة من الاختيار فيها الندب والواجب، إذ قد يماشك المتلقى البات للخطاب في أمره وقد يخالفه. يشرح ذلك الآمدي بقول الله المكلف إذا نظر فظهر له أن الأمر للندب فقد أمن من الضرر وحصل مقصود الأمر"، إن تحقق مضمون خطاب الأمر يستدعى معرفة عميقة بآليات صياغته، خاصة وأن المتلقى مدعو إلى إحداث نقلة نوعية لهذا الخطاب تدل على استيعاب سليم لدلالته بعد تحليل لنظامه العلامي، وإذلك طرحت قديماً مسألة وجود القرائن التي تعيّن الدلالة في أسلوب الأمر، وبالتالي اقتضاء الأمر الستكرار والسدوام أو المرة الواحدة، فالآمدي يميل إلى دلالة الأمر على المرة الواحدة إذا كان الأسلوب عرياً من القرائن الصارفة واحتمال التكرار في وجود

<sup>(1)</sup> وهذا ما يؤكاء والله المدرسة التحريدية "إدوارد ساميير" في كتابه اللغة - ص 34-37. (2) الإحكام في أصول الأحكام، ج2، ص 144.

القرائن. يقول موضحاً ذلك: "والمختار أن المرة الواحدة لا بد منها في الامتثال وهـو معلوم قطعاً، والتكرار محتمل فإن اقترن به قرينة أشعرت بإرادة المتكلم السنكرار حمل عليه، وإلا كان الاقتصار على المرة الواحدة كافياً "(1)، كما يذهب الآمدي إلى أن سياق خطاب الأمر ينبغي أن يراعي فيه الاستغراق الزمني، لأن عليه يستوقف تحديد دلالة الأمر على النكرار أو المرة الواحدة، معنى ذلك أن الاستغراق في الأمر مجاله الزمني لا متناه بينما المرة الواحدة مجالها الزمني ضيق محدد بفترة معينة، ويقابل ذلك الآمدي بين دلالة الفور ودلالة التراخي في خطاب الأمر، وهي مسألة من الأهمية بمكان خاصة وأنها ذات صلة بالتعامل اللغوي الإنساني (2)، إن دلالة الأمر على الفور والتحقيق الآني لمضمونها متعلق بوجود قرينة أو أكثر دالة على ذلك في الخطاب، أما دلالة التراخي فلا تحتاج إلى دليل آخر، لأن مقتضى الأمر المطلق عند تخيير المأمور في إيقاع الفعل في أي وقت شاء من ذلك الوقت، ومن قال بالقور فلا بد له من دليل ثاني الحال"(3).

إن أهم ما انصب حوله اهتمام علماء اللغة المحدثون، هو البحث في كل مستويات الحدث اللغوي من مرحلة ميلاده إلى مرحلة بلوغه وظيفته ثم بتحقيق مردوده عندما يولد رد الفعل المنشود وبذلك تناولوا اللغة في مظاهرها الثلاثة: المظهر الأدائي والمظهر الإبلاغي ثم المظهر التواصلي، وفي إطار ذلك بحثوا طواعية الرميز اللغوي لكي يكون له معادل موضوعي في واقع الاستعمال اللغوي، وأكدوا أن لا انفصال في الزمن بين قيام الرمز وحصول دلالته عند متقبله (4).

إلا أن الآمدي كان أعمق تحليلاً في نصه على عامل الزمن، في تحقيق دلالـة خطاب الأمر الذي هو نمط من أنماط المنظومة اللسانية، التي تتكون من رموز لغوية دالة، ومن ذلك فإن خفيت القرينة المحددة للدلالة الزمنية لخطاب الأمر وألبس على المتلقي تحديد الغاية، كان مخيراً بين الفور والتراخي، يشير إلى ذلك الآمدي فيقول: "قولهم بالتعجيل أحوط للمكلف (يعني القول بالفور) قلنا الاحتياط إنما هو بإتباع المكلف ما أوجبه ظنه، فإن ظن الفور، وجب عليه

<sup>(1)</sup> المصادر نفسه، ج 2، ص 155.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> د. كمال عماد بشر، انظر دور الكلمة في المغة في المقامة. ص 6 من كتاب (ستيفن أولمن). <sup>(ق)</sup> الإحكام في أصول الأحكام، ج2، ص 159.

<sup>(4)</sup> د. عبد السلام المسدي: انظر في ذلك اللسانيات وأسسها المعرفية، ص 64، ص 81.

إتباعه، وإن ظن التراخي وجب عليه إتباعه "(1).

إن اللفظ الغطاء الدي يشرف على مدلولات جزئية تشكل حقلاً دلالياً يخضع لروابط علائقية تشترك في الدلالة الكلية التي لا تتموقع في عالم الأعيان وإنما محلها عالم الأذهان، فمثلا لفظ (البيع) هو لفظ ينضوي تحته حقل من المدلولات الجزئية كالبيع بالتقسيط، والبيع الغرر وما إلى ذلك من أشكال البيوع المشروعة أو المحرمة، فإذا نص خطاب الأمر على اللفظ الكلي فهل إتيان المأمور لمعنى جزئى منه هو تحقيق للخطاب أم لا؟ لقد أسس الآمدي بناء على هذه الرؤية نظرته للتدليل على أن طلب وقوع فعل الأمر لا يكون إلا بالجزئيات، الواقعة في عالم الأعيان، ولا يكون بالدلالة الكلية لأنه لا وجود لها إلا في عالم الأذهان، فإذا ورد سياق الأمر مجرداً من قرينة صارفة لدلالته وكان فهم المتلقى لدلالته المطلقة، صبح الفهم وصدق الموقف وهي رؤية تبناها بعض علماء الدلالة المحدثين وتفرعت عندهم إلى مسائل مختلفة من ذلك افستراض وجسود دلالسة العوالسم الممكسنة عند فريجة Possible world) (semantics وإن كان قد قوبل بالانتقاد الشديد من قبل علماء عصره(2)، وهذه الفكرة تبلورت عند غريمارس في ذلك التشاكل الحاصل بين السمات المعنوية الصغرى (Semes) والسمات الصوتية الصغرى(3) (Phemes) في هذا النحو يقدم الآمدي مثالاً توضيحياً حول اقتضاء الأمر للدلالة الجزئية، فيقول: "وإن سلم أن الأمر متعلق بالمعنى الكلى المشترك وهو المسمى بالبيع، فإذا أتى المامور ببعض الجزئيات كالبيع بالغبن الفاحش، فقد أتى بما هو مسمى البيع المأمور به الموكل فيه، فوجب أن يصبح نظر إلى مقتضى صبيغة الأمر المطلق بالبيع، وإن قيل بالبطلان، فلا يكون ذلك لعدم دلالة الأمر به، بل لدليل معارض"(4).

والحقيقة أن هذه الرؤية الآمدية تعد ذات أهمية بالغة لمستوى التواصل بين بسات ينتظم الخطاب في ذهنه قبل انتظامه في ألفاظه وبين متلق له مرجعيته الذاتية يستطيع وفقها تفكيك الخطاب وإدراك دلالته، إلا أن الآمدي- كما هو شان معظم علماء الدلالة واللمانيات المحدثين- يركز على ناقل الخطاب

<sup>(1)</sup> الإحكام في أصول الأحكام، -2، ص 169.

<sup>(2)</sup> انظر اللسانيات واللغة العربية د. الفاسي، ص 381.

<sup>(3)</sup> انظر قصل ماهية الدلالة عناء المحدثين (غريمارس)، ص 30.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۶)</sup> الإحكام في أصول الأحكام، ج 2، ص 184.

(السبات) السذي يملك وعياً لغوياً يجعله يكيف خطابه الإبلاغي حسب أصناف الناس المتلقين للخطاب، ومع ذلك يتحمل نسبة كبيرة مما قد تتعرض له رسالته الإبلاغية من تحويل أو تحوير في فهم مضمونها الدلالي.

إن الحدث الإبلاغي بتجلياته على مستوى التركيب والتنسيق وعلى مستوى المعط التنظيمي لعناصره شكل في كتاب "الإحكام" المحور الأساسي الذي انتظمست في دائرته تلك الأحكام اللغوية التي أجراها الآمدي مجرى السنن والقوانين المستحكمة في أي إنتاج كلامي، وقد أبان ذلك التحليل المستوفي لجوانب الخطاب قدرة النظام اللغوي العربي على احتواء التنظيمات الخاصة بصرف الدلالات إلى أوجهها الصحيحة. كما أوضح الآمدي أن لا مناص لعالم الأصول المشتغل في حقل الفقه من أدوات لغوية دقيقة تقع من حقله هذا، موقع المنطق من الفلسفة. ونحن على يقين أن دراسة النظام الإبلاغي كما حدده الآمدي بكل السياته ومتعلقاته، يستحق مجالاً خاصاً تستجلى من خلاله تلك القواعد العميقة المجردة التي تقف وراء هذا التناسق المعياري الدقيق لمنظومة الخطاب.

CO M CO

# الفصل الرابع: الحقيقة والمجاز عند الأمدي

#### تمهید:

إن المنظومة اللغوية تنزع نحو التمدد والتغير اللازمين لتغطية مجمل الحاجات اللغوية التي يقتضيها الخطاب الإبلاغي في الأحوال المختلفة، ولذلك السنقر في أذهان اللغويين المحدثين أن محاولة الإبقاء على معنى قار دون أن يخضع لعوامل التغيير الدلالي هو ضرب من النمطية التي يرفضها النظام اللغوى المتجدد.

ولعل أبرز العوامل التي تنتظم التغيّر الدلالي هو الطابع الاجتماعي للغة، السذي يلقي بتأثيره على الطابع الذهني والفكري لدى أهل هذه اللغة إذ تغدو المستظومة اللغوية حاملة للقيم الاجتماعية والفكرية المستجدة، وفي ضوء ذلك نفسر مذهب "رونالد بارت (Roland Barthes) ،" واتباع نظرية سيمولوجية الدلالة الذين اعتبروا المعنى المعجمي معنى مشوشاً دائماً لأنه معرض للتغيير والستطور بفعل الاستعمال الاجتماعي للرمز الدلالي(1) إذ يفتح أمامه إمكانية تغيير المجال الدلالي وهو ما بحث مظاهره اللغويون محددين مستويات مختلفة منها: مستوى النقل ومستوى التغيير الانحطاطي أو المتسامي، وذلك بتخصيص الدلالة أو تعميمها(2)، ثم مستوى الحذف والتعويض وذلك بملء الفجوة الدلالية

Introduction à la sémiologie, P 21. Dalila Morsly, François (1) chevaldonne et autres...

<sup>(2)</sup> انظر ذلك في كتاب: دور الكلمة في اللغة: ستيفن أولمن، ترجمة كمال بشر، ص 161. وكتاب: علم اللغسة: د. محسسود السعران ص 388-401. وكتاب: دلالة الألفاظ. إبراهيم أنيس، ص 148-155.

التي تركها اللفظ المندثر بدلالة جديدة تستدعيها الظروف اللغوية، وقد يحدث أن يعاد اللفظ القديم (المندش) ليحمل دلالة جديدة تلائم الحاجة اللغوية المستجدة، هذه الحركية أو الدينامية التي تميز العناصر اللغوية داخل النظام اللساني، يمكن حصرها في تقاطع حقلين رئيسيين على جميع مستويات التغيير الدلالي هما: حقل الحقيقة وحقل المجاز، حقل الدلالة الأصلية، وحقل الدلالة المحولة ولما كسان المجاز يعد الجسر اللغوي الذي تنتقل عبره الدوال إلى المدلولات الجديدة أو العكس، كان ذلك مظهراً على قوة الطاقة التعبيرية في اللغة و لا أدل على ذلك أن ظاهرة المجاز ظاهرة عامة لكل الألسنة يلجأ إليها المجتمع اللغوي لتوليد المعانى الضرورية خاصة في إغناء الرصيد المصطلحاتي الخاص بالتواصل العلمي المعرفي، فهو إذن ضرب من العقلنة في باطن منظومة أساسها ومنطلقها الاعتباط المحض، لأن مبعثه هو الاقتران العرفي الذي لا يلبث أن يتحول إلى إطراد معقول يأخذ اللغة من الحاجة إلى الكفاف ومن الـتوحد الدلالي إلى طواعية التكاثر فيصبح هذا التولّد المستمر ينبوعاً في اللغة لا ينضب بالله إذن فمهمة المجاز تقوم على أساس التحديد المفهومي للحقل الدلالي إذ تستوعب اللغة المدلولات المستحدثة بتفجير طاقاتها التعبيرية الكامنة القادرة على موازاة ما طرأ من جديد في عالم المفاهيم أو عالم الأشياء. يقول عبد السلام المسدى في ذلك: "[المجاز] هو محرك الطاقة التعبيرية في از دو اجها بين تصريحية وإيحائية، بين طاقة موضوعة جدولية، وطاقة سياقية جافة فمكمن المجاز استعداد اللغة لإنجاز تحولات دلالية بين أجزائها، يتحرك الدال فينزاح عن مدلوله ليلابس مدلولاً قائماً أو مستحدثاً، وهكذا يصبح المجاز جسر العبور تمتطيه الدوال بين الحقول المفهومية "(2). بهذا التنظير العلمي تنكشف طبيعة النظام اللغوي وتتضم حركيته التي تغدو بعد حين تلقائية مطردة.

لقد كان هذا الوعي المعرفي الذي بلورته الأبحاث اللغوية الحديثة، أس تعامل علمائنا القدامي مع جميع صنوف البحث الذي يتخذ اللغة العربية مادة أو وسيلة للدراسة، ، ولا عجب أن يطالعنا ابن رشد بمصطلح "التأويل" شارحاً أبعاده بقوله: "ومعنى التأويل، هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية، من غير أن يخل في ذلك بعادة لسان العرب في التجوز من

<sup>(1)</sup> د. عبد السلام المسادي، اللسانيات وأسسها المعرفية، ص. 96-97.

<sup>(2)</sup> عسباء السلام المساءي: النواميس اللغوية والظاهرة الإصطلاحية، ص 23، بحلة الفكر العربي المعاصر، عدد 30-31، سنة 1984.

تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه أو لاحقه أو مقارنه أو غير ذلك من الأشياء التي عددت في تعريف أصناف الكلام المجازي"(1).

ويزداد اهتمام العلماء بدقة البحث مع اهتمام بحسن التأويل كما شرحه ابن رشد، كلما تعلق الأمر بالقرآن الكريم واستنباط أحكامه وذلك لكمال نظامه اللغوي وانطوائه على النواميس المصرفة المكلام، وفي هذا المجال يبرز جمهور الأصدوليين وقد امتلكوا وعياً معرفياً لغوياً يحدوهم لأن يتعاملوا مع نصوص القرآن الكريم تعاملاً حذراً، آخذين في سبيل تأويل دلالاته كل الأدوات المناسبة وفي مقدمتها اللغة وطاقاتها التعبيرية. وسننها في الإنشاء والقول، وتصانيف الكالم التي من ضمنها: الحقيقة والمجاز وما يتعلق بهما من أقسام، ومعايير ضدابطة لطبيعتها. وعلاقة كل منهما بالآخر وغير ذلك مما هو مبسوط الكلام حوله في مداخل كتب الأصوليين وفي ثناياها ومنها كتاب "الإحكام" للآمدي، إذ فصل فيه القول حول ماهية الحقيقة والمجاز، وأقسامها، والمعايير المميزة لكل قسم وقد جر ذلك الآمدي إلى الحديث عن بداءة الأسماء الشرعية هل هي حقيقة أم مجاز؟. وعلاقة الجزء بالكل وهل تكون الدلالة الشرعية، عندنذ، شاملة؟ وغير ذلك مما سنبرزه في موضعه من هذا المبحث.

# 1ماهية الحقيقة وأقسامها:

يؤسس الآمدي تعريفه للحقيقة باعتبار مفهومها اللغوي، ذلك أنه بين المفهوم اللغوي لها والمفهوم الإصطلاحي علاقة ظاهرة، إذ الحقيقة في المفهوم العصام تعني الصسورة الثابستة للشيء في أذهان الناس، يجمع كلهم أو السواد الأعظم منهم على أنها الحقيقة وهي نقيض الباطل أو الزيف وقولنا عن اللفظ أنسه حقيقة يعني دلالته أصلية فيه، ثابتة بالوضع اللغوي الأول يوضح الآمدي هذه المسالة بقوله: (أما الحقيقة) فهي في اللغة مأخوذة من الحق، والحق هو الثابست السلارم، وهو نقيض الباطل، ومنه يقال حق الشيء حقه، ويقال حقيقة الشيء أي ذاته الثابتة اللازمة ومنه قوله تعالى: (ولكن حقت كلمة العذاب على الكافريسن) أي وجبت، وكذلك قوله تعالى: (حقيق على أن لا أقول) أي واجب على على على اعتبار الوضع على أن العرفي بين الدال والمدلول، وذلك فالحقيقة كمبحث في اللغة هي أو الاقستر ان العرفي بين الدال والمدلول، وذلك فالحقيقة كمبحث في اللغة هي

<sup>(1)</sup> فصل المقام فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال: ص 19-20. (2) الإحكام في أصول الأحكام، ج1، ص 26.

من عوارض الألفاظ التي تخضع دلالاتها لتواضع عام "أولي" يخرج من حيز القدوة إلى حيز الفعل. يشرح ذلك الآمدي بقوله: "والحق في ذلك أن يقال: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً في اللغة، كالأسد المستعمل في الحيوان الشجاع العريض الأعالي، والإنسان في الحيوان الناطق"(1). وواضح أن الآمدي قد وقف من تعريفات الأصوليين واللغويين للحقيقة في عصره، موقف المتحفظ مستخذاً بناء على ذلك تقسيمات للحقيقة الوضعية إلى ثلاثة أنواع وهي موضحة فيما يأتي:

### الحقيقة ألوضعية

الحقيقة اللغوية الحقيقة الشرعية

ويخضع كل قسم حسب رأي الآمدي إلى طبيعة الواضع، فإذا كان صاحب الوضع هو اللغوي كانت الحقيقة لغوية وإذا تعارف الناس واصطلحوا حول اقــتران دال بمدلــول كانت الحقيقة عرفية أما إذا كان الواضع هو الشارع فإن الحقيقة هي حقيقة شرعية، وقد يخضع كل قسم إلى تفريع داخلي من ذلك تخصيص الحقيقة العرفية العامة ويتم بتحويل دلالة اللفظ من العموم إلى الخصوص، مثل ذلك لفظ (الدابة) كان في وضعه الأول يدل على كل ما يدب على الأرض فحصل تخصيص محل دلالته بأن أضحى يدل على ذوات الأربع عرفاً. يقول الأمدى معرفاً ذلك: "أن يكون الاسم قد وضع لمعنى عام ثم يخصص بعرف استعمال أهل اللغة ببعض مسمياته، كاختصاص لفظ الدابة بذوات الأربع عرفاً وإن كان في أصل اللغة لكل ما دب وذلك إما لسرعة دبيبه أو كثرة مشاهدته أو كثرة استعماله أو غير ذلك"(2). وأطلق على هذا النوع من التغير الدلالي "بتضيق المعنى" وذلك بتحويل اللفظ من الدلالة الكلية إلى الدلالة الجزئية، أو من العموم إلى الخصوص، ثم هناك التحول في الدلالة الناشئ عن ظاهرة السلا مساس أو التلطف في التعبير (Taboo) فيحصل انزياح دلالي للمعمني إذ يخضع إلى تعبير في مجاله مراعاة لمقتضى العرف الاجتماعي. يوضيح الآمدي ذلك فيقول: "أن يكون الاسم في أصل اللغة بمعنى، ثم يشتهر في عرف استعمالهم بالمجاز الخارج عن الموضوع اللغوي، بحيث أنه لا يفهم من اللفظ عند إطلاقه غيره، كاسم الغائط، فإنه وإن كان في أصل اللغة للموضع

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> المصدر السابق، ج1، ص 27. <sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ح1، ص 27.

المطمئسن من الأرض، غير أنه قد اشتهر في غرفهم بالخارج المستقدر من الإنسان، حيتى أنه لا يفهم من ذلك اللفظ عند اطلاقه غيره، ويمكن أن يكون شيهرة استعمال لفظ الغائط في الخارج المستقدر من الإنسان، لكثرة مباشرته وغلبة التخاطب به مع الاستنكاف من ذكر الاسم الخاص به، لنفرة الطباع عنه، فكنوا عنه بلازمه أو بمعنى آخر "(1).

إن التغير الدلالي الذي يمس اللفظ بنقل دلالته من مجال دلالي إلى آخر أو بتقييدها، هل ذلك يخص اللفظ أم الدلالة أم العلاقة بينهما؟ إن ذلك التغير الذي تسنقل معه الدلالة أو تضيق أو توسع، يمس أساساً البنية الدلالية وتبقى البنية المسانية الصوتية تحتفظ بنمطها الصوري مع حصول تعديل في ماهية الدليل، خلسك أن العلاقة بين الدال والمدلول تخضع لنمطية أخرى تناظر التحول الناشئ فسي ماهية المرجع، فينشأ متكلم اللغة على نمطية جديدة في تصريف الخطاب اللغوي وفق معايير قد تكون خفية فيبدو النظام اللغوي أصيلا في عناصره، وإن كان قد اعتراه تغيير في عوالمه الدلالية مع بقاء معجم الأدلة دون تغيير.

هذه الحركية المستمرة التي تتسم بها المنظومة اللغوية، تنم عن الطابع الوظيفي الاجتماعي للغة حيث يبقى المتحكم في آليات الاستعمال للمعجم اللغوي هو العرف الاجتماعي الذي هو خلاصة لتراكمات نفسية وثقافية متشابكة، وهذا ما يتضبح من تأكيد الآمدي على الصلة الوثيقة بين النظام اللغوي والعرف الاجتماعي وذلك في تحديد ماهية الدلالة الحقيقية العرفية.

ويصل الآمدي إلى تعيين الدلالة الشرعية بالاعتماد على معيار التحول الدلالي الناشي عن نقل دلالة اللفظ من المجال اللغوي إلى المجال الشرعي، وتعني دلالية الاسم التي وضعت أولاً في الشرع وقد خصها الشارع بمحتوى دلالي أضحى يشكل صيغتها المعجمية إن سمعت أو قرأت تبادر إلى الذهن تلك الدلالة الشرعية دون سواها يقول الآمدي: "وأما الحقيقة الشرعية فهي استعمال الاسم الشرعي فيما كان موضوعاً له أو لا في الشرع"(2). وإشارة الآمدي إلى الدلالية الشرعية يقلود إلى الاهتمام بالتطور الدلالي الحاصل في بنية النظام اللغوي، إذ الحقيقة الشرعية ما هي إلا تكريس لعرف لغوي سائد أو خلاصة للتراكمات لغويسة دلالية استقرت الصيغة اللغوية بعدها على دلالة خاصة، فلا يمكن إذن أن نسلم بالوضع اللغوي الأول للحقيقة الشرعية ولذلك يستطرد

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> المصادر نفسه، ج1، ص 27. <sup>(2)</sup> المصادر نفسه ج1، ص 27.

الأمدي لسيقف علسى تحديد دقيق لماهية الوضع الشرعي الأول، خاصة وأنه استقر لدى كثير من أهل اللغة أن الدلالة الشرعية ما هي إلا امتداد محور لدلالة سابقة وليست دلالة بالوضع الأول، يفصل الآمدي الكلام في ذلك بقوله: "وسواء كسان الاسم الشرعي ومسماه لا يعرفهما أهل اللغة، أو هما معروفان لهم، غير أنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى، أو عرفوا المعنى ولم يعرفوا الاسم أو عرفوا الاسم ولم يعرفوا ذلك المعنى، كاسم الصلاة... "(1) هذه حالة أولى ذكرها الآمدي معللاً نشأة الحقيقة الشرعية، فقد يكون الدال ومدلوله مجهولين لدى أهل اللغة أصلاً، أو يكون الدال مشهوراً بمدلول فيأتي الشارع ليقيد له مدلولاً جديداً أو يكسون المدلسول معروفاً بدون دال أو العكس، وبهذا الوصف تكون الدلالة الحقيقية الشرعية دلالة أصلية بالوضع الأول، فالاقتران بين الدال ومدلوله كان باعتبار الواضع وهو الشارع...

أما الحالة الثانية التي يحدّدها الأصوليون لنشأة الحقيقة الشرعية، فتبدو الدلالمة فسيها محولة منقولة عن وضع لغوي أول، وذلك على اعتبار أن يكون أهل اللغة قد عرفوا الحقيقة الشرعية بمعرفة اللفظ والمعنى إلا أنهم عرفوا اللفظ بمفسرده دون معسناه الشرعي، أو عرفوا المعنى الشرعي دون لفظه الأصلي، وتعدد الحقيقة الشسرعية بهذا الوصف من قسم المنقول الذي قال عنه العلماء الأصول أنه المعنى اللغوي الذي نقل إلى المعنى الشرعي أو العرفي، وبعد هذه السقويعات التسي أقام على أساسها الآمدي تقسيم "الحقيقة" يخلص إلى تعريف جسامع مسانع للدلالة الحقيقية ويربطها بالفعل الإجرائي المتمثل في الاستعمال لقصد التخاطيب فيقول: "وإن شئت أن تجد الحقيقة على وجه يعم جميع هذه الاعتبارات قليت: "الحقيقة هي اللفظية المستعملة فيما وضع له أو لا في الاصطلاح الذي به التخاطيب". فإنه جامع مانع"(2).

### 2-ماهية المحاز

يستهل الآمدي مبحثه حول المجاز بالتعريف اللغوي الذي يعنى الانتقال من حال إلى حال، أي تجوز اللفظ لدلالته الأصلية إلى دلالة جديدة، فالدلالة الأولىي هي الدلالة الحقيقية والدلالة الثانية هي الدلالة المجازية. فيقول الآمدي: "وأما المجاز فمأخوذ في اللغة من الجواز، وهو الانتقال من حال إلى حال ومنه

<sup>(1)</sup> المصادر نفسه: ج1، ص 27. (2) المضادر نفسه، ج1، ص 28.

يقال جاز فلان من جهة إلى جهة كذا"(1). ولما كان المجاز تابعاً للحقيقة وكانت الحقيقة تقسم إلى لغوية وعرفية ووضعية وشرعية، كان المجاز في التقسيم تابعاً كذاك للحقيقة، ولا تنفصم عرى الاتصال بين دلالة اللفظ الحقيقية ودلالته المجازية بل يبقى رباط خفى دقيق يصل الدلالتين ولذلك لا يتسنى امتكلم أن يستعير لفظاً هو جار مجرى المجاز، في الحقل الذي يريد اقتراضه منه فمستعار المستعار متعذر ولا سبب لتعذره إلا كونه فاصمأ لذلك السلك المعقود الضمامن لوصمول الرسالة الدلالية من طرف باث إلى طرق متقبل(2)، فالتعلق كما يسميه الآمدي أساس الاستعمال اللغوي السليم للمجاز وهو الجسر الصلب الــذي يــتم عبره النقل الدلالي، دونما لبس أو تعقيد. يشرح الآمدي هذه المسألة فيقول: "وعند هذا نقول: من اعتقد كون المجاز وضعياً، قال في حد المجاز في اللغية الوضعية: "هو اللفظ المتواضع على استعماله من غير ما وضع له أو لا . في اللغة، لما بينهما من التعلق، ومن لم يعتقد كونه وضعياً، أبقى الحد بحاله وأبدل المتواضع عليه بالمستعمل "(3). ثم يحدد الآمدي وضعين مختلفين للمجاز، أولهما أن اللفظ المجاز يتواضع على استعماله أهل اللغة فيجرونه بينهم ويدخلونه في نظام تعاملهم اللغوي، وثاني الوضعين هو استعمال اللفظ في مجال دلالي جديد بمعنى نقل دلالة اللفظ الأصلية إلى دلالة مجازية إما بالعرف العام أو بالعرف الخاص. ويؤكد الآمدي على الوظيفة الدلالية التي يناط بها اللفظ المجاز وهي وظيفة التواصل والإبلاغ فيقول في تعريف المجاز: "هو اللفظ المتواضع على استعماله أو المستعمل في غير ما وضع له أولاً في الاصطلاح الذي به المخاطبة لما بينهما من التعلق"(4). فالمجاز من وجهة نظر الآمدي طريق من طرق التوليد في النظام اللغوي، فما دام اللفظ الحقيقة لا يمكنه التعبير عن كل أغراض المجتمع احتيج إلى هذا التوليد المتمثل في الدلالة المجازية، ثم إن نظام اللغة يتمدد عبر المكان (المقام) والزمان (الحال) ليواتم كل التحولات والتغيرات التي تطرأ على بنية المجتمع فيعبر عن حاجاته اللغوية أو النفسية أو الاجتماعية الثقافية، وذلك بخلق أنظمة إبلاغية جديدة ما تلبث أن تصبح محل تعارف واصطلاح بين أفراد المجتمع اللغوي.

وقد تقادم الاستعمال المجازي حتى ينسى أصل دلالته الحقيقية ويعامل

<sup>(1)</sup> المصادر نفسه، ج1، ص 28.

<sup>(2)</sup> د. عباء السلام المسادي ... اللسانيات وأسسها المعرفية، ص 97.

<sup>(3)</sup> الإحكام في أصول الأحكام ج1. ص 28.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> المصادر نفسه، ج1 ص 28.

معاملة اللفظ الحقيقة، ولذلك قد يلتبس في أمر دلالة اللفظ أمجازية هي أم حقيقية؟ فينبري الآمدي أمام انتقاص مخالفيه للحد الذي عرف به المجاز، ويحاول أن يعطي لتعريفه طابع الشمولية، إذ اعتبر بعض اللغويين ألفاظاً مجازاً عدها الآمدي حقيقة أو العكس من ذلك ما قال به أهل اللغة في لفظ (الدابة) الدي حصل في دلالته تضييق حيث خصص للدلالة على ذوات الأربع فعد مجازاً مع أنه مستعمل في ما وضع له أولاً حكما قال الآمدي - لدخول ذوات الأربع في الدلالة الأصلية، فيرد الآمدي على هذا الزعم بتمييزه بين الدلالة المطلقة للفظ والدلالة المقيدة فيقول: "فإن كان لفظ الدابة حقيقة في مطلق دابة، فاستعماله في الدابة المقيدة على الخصوص يكون استعمالاً له في غير ما وضع له أو لاً"(1).

# 3-معايير الحقيقة والمجاز

يستخذ الآمدي، من مؤاخذات العلماء له، في حدّه المجاز لإرساء معايير تمييزية بين الدلالة الحقيقية للفظ والدلالة المجازية، فما لا يمكن نفيه من الاسم فهو حقيقة فيه أما ما يمكن نفيه فهو مجاز يقول الآمدي: "والحقيقة العرفية وإن كانست حقيقة بالنظر إلى تواضع أهل العرف عليها فلا تخرج عن كونها مجاز أ بالنسبة إلى استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولاً، ولا تناقض، وإذا عرف معنى الحقيقة والمجاز، فمهما ورد لفظ المعنى، وتردد بين القسمين، فقد يعرف كونه مجازاً بصحة نفيه في نفس الأمر ويعرف حقيقة بعدم ذلك"(2). وتلك إشارة السي الصحوت أو إلى المحتوى الصوت أو السيتوى الكتابة، بحيث قد يتواضع أهل اللغة على الدلالة الحقيقية للفظ ثم يستعمل هذا اللفظ للدلالة على غير ما وضع له أولاً، إما توسيعاً في الدلالة الأصلية. ويمثل الآمدي لذلك بقوله: "ولهذا فإنه يصح أن يقال لمن يسمى من الناس حماراً لبلاذته أنه ليس بحمار. ولا يصح أن يقال ليس بإنسان في نفس الأمر لما كان حقيقة فيه"(3). إن التعلق بين الدلالة الحقيقية والدلالة المجازية للفظ، لما تحفظ دوماً طبيعة الوضع (الاستثنائي) الذي اتخذته اللغة، لأن قيمة الدلالة تحفظ دوماً طبيعة الوضع (الاستثنائي) الذي اتخذته اللغة، لأن قيمة الدلالة تحفيقية والدلالة المجازية للفظ،

<sup>(1)</sup> المصادر نفسه، ج1، ص 29.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  المصدر نفسه، ج $^{(2)}$  ، ص

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ج1، ص 30.

المجازية في كل الأحوال ليست في نفس مرتبة قيمة الدلالة الحقيقية خاصة ما تعلق منها بنصوص مقدسة كنصوص القرآن الكريم. وإذا ما حدث أن أنبتت الصلة بين الدلالة الحقيقية والدلالة المجازية، كان وضع الدلالة المجازية ابتداء أي وضعاً مستحدثاً يلحق بالمشترك اللفظي.

يقول الآمدي شارحاً ذلك: "وبقولنا: "لما بينهما من التعلق" لأنه لو لم يكن كذلك. كان ذلك الاستعمال ابتداء وضع آخر، وكان اللفظ مشتركاً لا مجازاً" (1). ان سيرورة الحسركة الجدلية في استعمال اللغة تجعل المجاز يعرف تحولات على مستوى البنية العامة فيتم تحويل اللفظ المجاز مع تعاقب الاستعمال إلى لفظ ذي دلالة حقيقية، قابل لأن يدخل هو الآخر في مفاعلات اللغة بقصد إفراز وتوليد دلالات مجازية، وقد اشتهر ابن جنسي بقوله في شأن المجاز أن أكثر اللغة مجاز لا حقيقة، يقول عبد السلام المسدي: "فالمجاز يتفاعل مع الاستعمال على مر الزمن فيؤول إلى تواتر بحيث المسدي: "فالمجاز مع عامل الزمن اضمحلت الصيغة المجازية منه وحلت محلها الصيغة المصطلحية" (2).

فضلاً على معيار الإثبات والنفي الذي اعتمد عليه الآمدي في تفسير الإشكال الناشئ من صعوبة التمييز بين الدلالة الحقيقية والدلالة المجازية، يضيف الآمدي معايير أخرى منها، معيار الانتشار لدلالة اللفظ الحقيقية، بحيث إذا منا أطلق اللفظ تبادرت إلى الفهم دلالته وأبعدت الدلالة المجازية، يوضح الآمدي ذلك بقوله: "ومنها أن يكون المدلول مما يتبادر إلى الفهم من إطلاق اللفظ من غير قرينة مع عدم العلم بكونه مجازاً، بخلاف غيره من المولدات، فالمتبادر إلى الفهم هو الحقيقة، وغيره هو المجاز (3)". ويفهم من قول الآمدي أن اللفظ المجاز قد يأخذ حكم الحقيقة إذا شاع استعماله، وجرى في الألسنة، لأن النفام اللغوي نظام متجدد متغير لا تثبت فيه إلا النواميس والمعايير الخفية أما المنادة اللغوية ودلالاتها فهي آيلة مع مرور الزمن التغيير والتطور وهذه سمة في كل اللغات.

ويسورد الآمدي معديارا آخر للتمييز بين دلالة اللفظ الحقيقية ودلالته

<sup>(1)</sup> المصادر نفسه، ج1، ص 29.

<sup>(2)</sup> النوامسيس الشمعرية والظاهمرة الاصطلاحية، ص 23، مجلة الفكر العربي المعاصر، عا.د 30-31/ 1984.

<sup>(3)</sup> الإحكام في أصول الأحكام، ج 1، ص 30.

المجازية، ويحصره في "عدم الإطراد في مدلول اللفظ" وانحصاره في دائرة . ضيقة من الاستعمال يقول في ذلك: "ومنها أن يكون اللفظ مطرداً في مدلوله، مع عدم ورود المنع من أهل اللغة والشارع من الإطراد، وذلك كتسمية الطويل نخلة إذ هو غير مطرد في كل طويل"(1).

والآمدي لا يرى أن الإطراد في دلالة اللفظ هو بالضرورة مدلول حقيقي بل إن عدم الإطسراد هو الملمح على أن مدلول اللفظ مجازي، ولقد انبرى الآمدي يفند بعض الإشكالات التي أثارها بعض اللغويين مدعين أن حد الآمدي لمعيار الإطراد ليس شاملاً لكل الصيغ التعبيرية في اللغة العربية، فقد وجد أن السم (السخي) حقيقة في القرآن الكريم وهذا المدلول موجود في حق الله تعالى ولا يقال له سخي، كما أن القارورة سميت كذلك لاستقرار المائعات فيها ومع أن الجررة والكوز تستعمل لذلك ولكن لا تسمى قارورة. ولكن الآمدي كان قد وضيع ضيوابط في كلامه عن "الإطراد" الذي هو ملمح الدلالة الحقيقية للفظ وأشار إليها بقوله: "مع عدم ورود المنع من أهل اللغة والشارع من الإطراد")".

أما المعيار الرابع الذي اعتمده الآمدي لتمييز الحقيقة من المجاز في دلالة اللفظ هو معيار صوري يستند على البنية الصرفية للفظ، فاللفظ المجاز جمعه مخالف لجمع اللفظ الحقيقية مع حصول تعارف بين أهل اللغة يغضي إلى كون الألف ظحقيقة في غير المدلول المذكور. يقول الآمدي: "ومنها أن يكون الاسم قد اتفق على كونه حقيقة في غير المسمى المذكور. يقول الآمدي: "ومنها أن يكون الاسسم قد اتفق على كونه حقيقة في غير المسمى المذكور وجمعه مخالف لجمع المسسمى المذكور في في المسمى المذكور وجمعه مخالف لجمع المسسمى المذكور في المعلم أنه مجاز فيه". من ذلك لفظ (أمر فإن جمعه على جهة الحقيقة (أوامر) ومن جهة الفعل (المجاز) (أمور)، لكن هذا القيد قد يكون سببا المسسمة على ظاهر لغوية مختلفة كالنقل والحذف والتعويض والاختصار وما السسمة وكن اعتماد معيار (الجمع) عند الآمدي للتفريق بين الدلالة الحقيقية اللفظ ودلالته المجازية، لا يرتقي إلى الأداة العلمية الدقيقة التي لا تتعطل معها على اعتبار وجود القرينة المانعة من إيراد الدلالة الحقيقية، فالأصل في اللفظ على عاتبار وجود القرينة المانعة من إيراد الدلالة الحقيقية، فالأصل في اللفظ على الإطلاق وهو ملمح على دلالته الحقيقية. يشرح الآمدي هذا الأمر بقوله: "ومنها الإطلاق وهو ملمح على دلالته الحقيقية. يشرح الآمدي هذا الأمر بقوله: "ومنها

<sup>(1)</sup> المصادر السابق، ج1، ص31.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> المصادر نفسه، ج1، ص32.

أن يكون قد ألف من أهل اللغة أنهم إذا استعملوا لفظاً بإزاء معنى أطلقوه الطلاقا، وإذا استعمله بإزاء غيره قرنوا به قرينة فيدل ذلك على كونه حقيقة فيما أطلقوه مجازاً في الغير (1).

ومسن مظاهر الحيوية والحركية في النظام اللغوي، القدرة على الاختزال في الطاقة التعبيرية دون إخلال بالوظيفة الإبلاغية، وينشأ ذلك من إقصاء بعصض عناصسر التعبير مسع الإبقاء على أدائهم الإسنادي وهذا ما يدخل في (الاقتصاد اللغسوي) الذي يرمي إليه كل نظام لغوي، والمجاز يؤدي وظيفة أساسية في تكريس مبدأ الاختزال اللغوي، إذ تُعرف الدلالة المجازية الفظ إذا أسندت إليه الصسفة أو الحكم إسنادا، يفهم من خلاله أنه لمتعلق آخر علاقته بالصفة أو الحكم علاقة حقيقية من ذلك قولنا (الرحمة تغمر أهل الجنة) فللرحمة مستعلق آخر هو الله تعالى، الرحمن، فكانت دلالة الرحمة ها هنا دلالة مجازية يقول الآمدي موضحاً هذه الفكرة، ومشيراً إلى معيار آخر لتمييز الدلالة الحقيقية من الدلالة المجازية: "ومنها أنه كان اللفظ حقيقة في معنى ولذلك المعنى متعلق، فإطلاقه بإزاء ما ليس له ذلك المتعلق يدل على كونه مجازاً فيه، كإطلاق اسم القدرة على الصفة المؤثرة في الإيجاد. فإن لها مقدور "(2).

وإذا عدنا إلى أصل الوضع الأول لنقف على مبدأ تطور اللفظ مع دلالته، أيمكن أن نسمي ذلك اللفظ حقيقة أو مجازاً؟ يرسي الآمدي في تفسير هذا الإشكال اللغوي قاعدة عامة في مبحث الحقيقة والمجاز، وذلك بالوقوف على ماهية اللفظ قبل الوضع حيث تنتفي عنه صفة الحقيقة وبالتالي صفة المجاز، ويعني ذلك أن اللفظ لا يزال (خاماً) ولم يدخل في تفاعل حركي مع النظام اللغوي المفتوح على حاجات أهل اللغة المتجددة، فأسماء الأعلام، وآلات أرباب الحسرف المخترعة، وأدوات أهل الصناعة والزراعة المستحدثة وغيرها، لا يمكن أن تكون ذات دلالات حقيقية لأنها لم تلج بعد مجال الاستعمال اللغوي.

يوضح الآمدي هذه المسألة بقوله: "فالألفاظ الموضوعة أولاً في ابتداء الوضع في اللغة لا توصف بكونها حقيقة ولا مجازاً، وإلا كانت موضوعة قبل الوضع في اللغة لا توصف بكونها كل وضع ابتدائي حتى الأسماء المخترعة لأرباب الحرف والصناعات لأدواتهم وآلاتهم وإنما تصير حقيقة ومجازاً

<sup>(1)</sup> المصاءر نفسه، ج1، ص 33.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> المصادر نفسه، ج1، ص 33.

باستعمالها بعد ذلك "(1). ويلحق بذلك أسماء الأعلام، لأن الحقيقة هي استعمال اللفظ في ما وضع له أولاً، والمجاز في غير ما وضع له أولاً، ويقتضي ذلك أن الألفاظ قبل التواضع ليست حقيقة ولا مجازاً، يقول الآمدي في ذلك: "وتشترك التحقيقة والمجاز في امتناع اتصاف أسماء الأعلام بها: كزيد وعمرو "(2). إذن فأساس التصنيف الذي يقوم عليه بناء الحقل المفهومي للحقيقة من جهة وللمجاز من جهة ثانية، هو الاستعمال الذي هو نقطة تقاطع القدرة الإبلاغية مع القدرة الإنشائية الإبداعية في اللغة لتحصل معهما الوظيفة التوليدية، ومع تواتر الدلالة (الوليدة) مع عرف الاستعمال اللغوي تكتسب صفة الحقيقي التي تكون مؤهلة هي الأخرى للتوليد مع مراعاة شروط التواضع والاصطلاح، فلا تكفي العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي في إطلاق الاسم على جهة المجاز، وإنما يؤكد الأمدي على ضرورة حصول تعارف أهل اللغة على صحة نقل الدلالة مسن مجال الحقيقة إلى مجال المجاز، وتكون حينتذ دلالة المجاز عرفية، يقول الآمدي في وجوب حدوث تواضع لنقل الدلالة: "وهو أن تنص العرب نصاً كلياً على جواز إطلاق الاسم الحقيقي على كل ما كان بينه وبينه علاقة منصوص عليها من قبلهم، كما بيناه، ولا معنى للمجاز إلا هذا، وهو غير خارج عن لغتهم"(3). ويعطى الآمدي لمبدأ التواضع اللغوي، صفة المعيار الذي يسمح عن طريقه انتقال اللفظ إلى المعجم العربي، ذلك أن اللفظ قبل أن يتواضع عليه أهل اللغسة العربية لم يكن عربياً وإنما أضحى كذلك بحصول التواضع فألصقت به دلالات عربية. يوضيح ذلك الآمدي فيقول: "وذلك لأن كون اللفظ عربياً ليس لذاتسه وصسورته بل لدلالته على ما وضعه أهل اللغة بإزائه. و إلا كانت جميع ألفاظهم قبل التواضع عليها عربية وهو ممتنع"(4). فاللفظ إذن لا يكتسب عربيته بالسنظر إلى بنيته المعجمية فحسب وإنما كذلك بالنظر إلى دلالته، وتلك إشارة من الآمدي إلى أن النظام اللغوي نظام قوامه الدلالة التي تصرف بحسب تواضع أهل اللغة، وهي إشارة لها قيمتها المعرفية خاصة إذا عرفنا أن الاهتمام بشان الدلالة في اللغة لم ينشأ إلا حديثاً، ذلك أن المشتغلين في الحقل اللساني أعطوا جل اهتمامهم للجانب الفونولوجي والمورفولوجي للغة وكانت الدلالة في أبحاثهم تمثل الجانب الهزيل، وقد يستبد ببعض اللغويين رأيهم وهم عاجزون

را) المصادر نفسه، ج1، ص 34.

<sup>(2)</sup> المصادر نفسه ج1، ص 33.

رد) المصادر نفسه، ج1، ص 53.

<sup>(+)</sup> المصادر نفسه، -1، ص 36.

على تصريف أنماط الكلام العربي تصريفاً لا يلغي بعضه البعض، فقد يذهبون السي الدعوة إلى الاستغناء عن المجاز ويستصغرون قيمته لأنه لا يفيد معنى إلا مع وجود قرينة صارفة.

وهم لا يريدون أنهم بدعوتهم تلك يسعون إلى أن تكون اللغة العربية عقيماً عاجيزة عن الإبداع والتوليد الدلالي، يغضون الطرف عن الفوائد الكثيرة التي يحققها المجاز يوضح الآمدي تلك الفوائد فيقول:

"إن الفائدة في استعمال اللفظ المجازي دون الحقيقي، قد تكون الختصاصه بالخفة على اللسان، أو لمساعدته في وزن الكلام نظماً ونثراً، والمطابقة، والمجانسة والسجع، وقصد التعظيم والعدول عن الحقيقي للتحقير إلى غير ذلك من المقاصد المطلوبة في الكلام"(1). ويمكن إيجاز تلك الفوائد التي نص عليها الآمدي فيي: الفوائد الصوتية، والفوائد الجمالية، والفوائد الدلالية. ومن تلك الفوائد التي تتحقق مع المجاز اللغوي هو الإيجاز في الكلام فقد يعبر بالجزء ويراد به الكل، أو العكس صديح أيضاً، ومدار الجمع بين الكل والجزء في الكلام مع إضمار أحدهما في التعبير أساسه المشاركة في المعنى، أما إذا انتفت المشاركة انتفت العلاقة بين الدلالة الحقيقية الفظ والدلالة المجازية، وكان كل وضع للفظ ابتداء. يشرح ذلك الآمدي فيقول: "فإن جزء الشيء إذا شارك كله في معناه كان مشارك له في اسمه، ولهذا يقال إن بعض اللحم لحم وبعض العظم عظم وبعض الماء ماء، لاشتراك الكل والبعض في المعنى المسمى بذلك الاسم، وإنما يمتنع ذلك فيما كان البعض فيه غير مشارك للكل في المعنى المسمى بذلك الاسم، ولهذا لا يقال: بعض العشرة عشرة وبعض المائة مائة وبعض الرغيف رغيف، وبعض الدار دار إلى غير ذلك (2). وهذه المسألة ذات أهمسية كبسيرة إذا نظرنا إليها من زاوية إجراء الحكم على جميع عناصر اللفظ الكليي، كما إذا أطلقنا على القرآن الكريم صفة "العربي" كما سماه الله تعالى مع أنه تضمن ألفاظا غير عربية فسمى ذلك الآمدي "تخصيص الاسم ببعض مسمياته في اللغة" وقال بأن إطلاق الاسم العربي على القرآن الكريم مجازاً لا حقيقة، وإن كان بعض اللغويين والفقهاء قد خالفوا الآمدي في رأيه معتبرين أن القسرآن الكريم قد أجرى الصيغ الدخيلة مجرى الصيغ العربية فكانت بذلك عربية، وأزال أعجميتها.

<sup>(1)</sup> المصادر نفسه، ج1، ص 46.

<sup>(2)</sup> المصادر نفسه، م. I ، ص 37.

وبنظرية عاملة يفصلح الأمدي عن الإمكانية المطلقة لإثراء الرصيد اللغلوي، ذلك أن اعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول، تنسحب على ظاهرة المجاز، لأن ذلك يعد اصطلاحاً داخل اصطلاح كما أنه اعتباط داخل اعتباط وهو ما يسمح عن طواعية، بالاقتران العرفي بين اللفظ ودلالته المجازية فضلاً على المعاني على دلالته الحقيقية، يقول الآمدي في ذلك: "فإن دلالات الأسماء على المعاني للسيس لذواتها، ولا الاسم واجب للمعنى، بدليل انتفاء الاسم قبل التسمية، وجواز إبدال اسم البياض بالسواد في ابتداء الوضع، وكما في أسماء الأعلام، والأسماء الموضوعة لأرباب الحرف والصناعات لأدواتهم وآلاتهم" (أ). فالدال لا يستمد العوالسم اللسانية، مما يفسر إمكانية تحريك الطاقة التعبيرية في اللغة، لإنشاء المجاز باعتباره امتداداً في الدلالة لحقل الحقيقة. يقول عبد السلام المسدي: "يمد المجاز أمام ألفاظ اللغة جسوراً وقتية تتحول عليها من دلالة الوضع الأول، إلى دلالية الوضع الطارئ، ولكن الذهاب والإياب قد يبلغان حداً من التواتر يستقر دلالية الوضع الطارئ، ولكن الذهاب والإياب قد يبلغان حداً من التواتر يستقر به اللفظ في الحقل الجديد فيقطع عليه طريق الرجوع"(2).

ويدخل اللفظ بعد ذلك في حقل الحقيقة وبواسطة تواتر الاستعمال يتقادم ذلك الخيط الذي كان يصله بوضعه الأول ويمد هو جسراً ليعقد علاقة تنتقل عبرها دلالته إلى حقل المجاز، ليبرز من خلال هذا التشكل المستمر، الطابع الوظائفي للغة في تزاوج نظامها التواصلي وطبيعة مكوناتها الدلالية القائمة على مبدأ الاستيعاب والتماثل لصنوف الأنساق الكلامية التي يقتضيها الموقف الخطابي.

إن الاقـــتران التعســفي بيــن الدال والمدلول كما قررته الأبحاث اللسانية الحديــثة وأشــار إليه الآمدي قبل ذلك-، يعطي للنظام اللغوي طابع المرونة والـــتمدد قصــد إحــتواء مــا جد من أنساق دلالية، وفي الوقت ذاته يجعل من حصــول الاقتران العرفي الذي يشرف عليه أهل اللغة يمتد عبر زمن ليحصل الـــتواتر الـــلازم، وفــي ضوء هذه الفكرة يرد الآمدي على الذين أنكروا حداثة الأســماء الشرعية وبذاءة دلالتها، متعللين بعدم حصول الفهم من قبل المكلفين،

<sup>(1)</sup> المصادر نفسه، ج1، ص 39.

<sup>(2)</sup> النوامسيس اللغويسة والظاهرة الاصطلاحية، ص 23، مجلة الفكر العربي المعاصر، عادد 31/30 سنة 1984.

ذلك لأن الشارع لم يطلعهم على حيثيات النقل الذي تم به تغيير في دلالة الأسماء الشرعية. يقول الآمدي: "قوله التفهيم، إنما يكون بالنقل لا نسلم، وما المانع أن يكون تفهيمهم بالتكرير والقرائن المتضافرة مرة بعد مرة، كما يفعل الوالدان بالولد الصعير، والأخرس في تعريفه لما في ضميره لغيره بالإشارة "(1). وفي ذلك اهتمام من الآمدي بخصوص استحداث الألفاظ وتعليقها بدلالـة قديمة أو العكس، أو توليد صيغ جديدة بدلالاتها، فالاقتران العرفي يتخذ أشكالا من التواضع منها التكرار وهو ما اصطلح على تسميته بتواتر الاستعمال، إذ يقذف اللفظ الجديد ليدخل في تفاعل مع عناصر النظام اللغوي حتى يشيع استعماله وتثبت دلالته في الأذهان. ثم هناك القرائن المتضافرة التي تاخذ تعليم اللفظ الجديد وتوسيع دائرة استعماله عن طريق المشابهة والمجاورة والمشاكلة والتمثيل، وهمي أساليب تعتمد في تلقين الأطفال الأصول الأولى طبيعة القناة الإبلاغية التي يتخذها الأخرس قصد تواصله مع المجتمع اللغوي، وقد اختصرت لغته في نظام علامي يقوم على أساس الرمز والإشارة. ويكون الآمدي قد تجاوز في اهتماماته اللغوية المنحى الدلالي الذي يخص العلامة اللسانية إلى منحى أشمل يعنى بالعلامة في مفهومها الواسع، لسانية كانت أم غير لسانية وهو ما أضحى يعرف في الدر اسات اللغوية الحديثة" بالسيمياء (la (semiologie ، وإذا أردنا أن نعطى لحديث الأمدي عن لغة الأخرس أبعاداً لسانية لألفيناها تصب في مبحث لساني حديث تناول ضمنه الألسنيون الإعاقات الكلامية التي تحول دون تشكيل المقول الدلالي في بنى كلامية، والتي ترجع بسبب ذلك إلى أمراض عصبية ذات تأثير اساني اصطلح على تسميتها (بالعصب- ألسني) (Neurolinguistique)، والخلل يكمن في الأداء الكلامي مسع وجسود الكفاية اللغوية وهي المعرفة الضمنية بقواعد ونظام اللغة، وهو ما يجعل الأخرس أو الذي يعاني أمراضاً في النطق يهتدي إلى أنساق دلالية يبلغها عن طريق الكتابة أو الإشارة، قد لا يهتدي إليها من أوتى نطقاً صحيحاً وقادراً على الأداء الكلامي السليم.

وجملة القول أن مبحث الحقيقة والمجاز عند الآمدي، يمثل جانباً خصباً في جهوده الدلالية، وقد أبان من خلاله عن منهج مكتمل في بلورة مفاهيمه النظرية في تشكل أنماط إجرائية تبرز المنظومة اللغوية من خلاله ذات طاقة تعبيرية لا

<sup>(1)</sup> الإحكام في أصول الأحكام، ج1، ص36.

متناهية قادرة على التوليد لتشاكل الأنساق الدلالية المستحدثة. وبوضعه للمعايير المميزة الحقال المفهومي لكل من الحقيقة والمجاز يكون الآمدي من اللغويين السنوادر الذين حاولوا أن يؤطروا التحولات الحاصلة في صلب النظام اللغوي حتى يبقى مظهراً على سلامة البنى النسقية التي تتمثل في سعة الكفاية الضمنية في اللغة وطاقاتها الاستيعابية لمجمل الحاجات اللغوية، وبقدر ما يؤدي المجاز مسن وظائف هامة في المنظومة اللغوية، له من الفوائد كذلك ما يجعله يقترن باستحداث سمات نوعية على مستوى الكلام، لخصها الآمدي في الوظيفة الجمالية التنية الفنية النبية الفنية النبية الفنية النطلاقا من بنية لغوية مشاعة بين أهل اللغة، ثم هناك الوظيفة الصوتية المتمثلة في الدلالية فهي أساس ما يضطلع به المجاز وهو صنو الوظيفة الإبلاغية الذلالية مع زيادة في السمة النوعية على مستوى الخطاب اللغوي.

إن أهمية ما تقدم به الآمدي في هذا المبحث، يكمن في إرساء قواعد علمية تخص مبدأ التولد الدلالي، ويمكن استثمار ذلك في وضع المصطلحات العلمية، وفي تلقين ما استحدث في نظام اللغة من عناصر وعلامات لسانية لأهل اللغة، توسيعاً لنطاق التخاطب وإذاعة للمفاهيم الجديدة.

### خاتمة البحث:

لسيس مسن المبالغة في شيء، إذا جزمنا أن الآمدي في كتابه "الإحكام" قد أرسي نظرية علمية بينة المعالم، واضحة المقاصد، تتناول اللغة في شموليتها وأبعاد دلالاتها. وقد ساهمت آراؤه في بلورة مفاهيم دلالية لم نطلع عليها إلا في المسدارس اللسانية الغربية، مع أنها وردت بارزة في مضان تراثنا المعرفي، تحمل طابع الشمولية في التنظير للسان البشري، ويكفي أن نقارب حديث الآمدي في مبدأ اعتباطية الدليل اللساني وما انتهى إليه علماء الألسنية المحدثون وفي مقدمتهم العالم دوسوسير، وما استقر لدى نوام تشومسكي في بحثه الدؤوب حسول القواعد التوليدية والتحويلية ليخلص إلى وجود ما سماه "بالكفاية اللغوية"، ويستمظهر في البنية اللغوية العميقة للجملة أو التركيب، وما تقدم به الآمدي في تقسيره للآية الكريمة: "وعلم آدم الأسماء كلها". ليستخلص أن "التعليم" الوارد في الآية له بعد "الإقدار على اللغات" بحيث ركبت في الإنسان القدرة على توليد

الصيغ التعبيرية والتواضع عليها بين أهل اللغة. وما هو قمين بالإشارة إليه هو نص الآمدي في مقومات الخطاب الإبلاغي على وجوب توافر عنصر "القصد" في الإبلاغ والتواصل لدى الباث، وعنصر الاستعداد والتهيؤ لدى المتلقي، وهما عنصران كانا مدار علم الألسنية الحديث في تناوله لوظائف الخطاب اللغوي، كما أقام الآمدي تفريعات لعناصر الكلام الصغرى، وأفاض البحث فيها، وقدم الدلالة في أنساق مختلفة تتأسس بالنظر إلى طبيعة الخطاب وعناصره المشكلة للها، وبالسنظر كذلك لقصد المتكلم، وهي أنساق دلالية شاملة لمختلف أنماط الكلم، لم يضف إليها البحث الدلالي الحديث إضافات ذات قيمة، عدا عمق التحليل الدي أرفق به تلك الأنساق في سياق تناول مسائل الإرجاع والتعيين والتضمين، في تحديده لدلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، والنسب

وما يشير الباحث في كتاب الإحكام للآمدي، هو إحساسه بعمق المنتهى المعرفي السندي سعى إلى تحقيقه هذا العالم الأصولي، فقد ينقل آراء مخالفيه حول مسالة من المسائل الأصولية أو اللغوية، ليس ليفندها، ويظهر جوانب السنقص فيها، وإنما ليعمق البحث في تلك المسألة أو يزيد التعريف الذي حد به مصطلحاً أصولياً أو لغوياً أو منطقياً، شمولاً أكثر وإحاطة أعم.

إذن فمجمل المباحث التي أثارها الدرس الدلالي الحديث لها وجود في كتاب الأمدي بدءاً بالعلامة اللسانية وغير اللسانية، وما تعلق بها من مباحث كطبيعة العلاقة الدلالية وبين وجهي العلامة، وأنماط تلك العلامة وأصنافها، وكذلك بالنسبة لأقسام الدلالة وأنواعها، كما نجد الآمدي يضع نموذجاً لبناء الحقول الدلالية، قائماً على نسب مختلفة كالاشتراك اللفظي، والعموم والخصوص والتنافر والتباين، والسترادف والتواطؤ وغير ذلك، مما يسمح بوضع رؤية علمية لغوية تفضي إلى تعميق البحث في ما تقدم به الآمدي في مجال الحقول الدلالية، وبالقيمة ذاتها تؤخذ آراء الآمدي في إرسائه لقواعد تخص الدلالة الحقيقية والدلالة المجازية، وبيانه بصدفة دقيقة المعايير الموضوعية التي تعتمد في التمييز بين الدلالتين في سياق الخطاب اللغوي ذي النسيج المتشعب من العناصر والصور. ونرى مبحث المجاز يغدو عند الآمدي مجالاً خصباً في تنمية قدرات اللغة الكامنة، في التعبير وتشكيل صدور مخستفة من الصيغ الكلمية، لها فوائدها البينة على مستوى التخاطب والتواصل بل وحتى على المستوى الجمالي الفني وعلى المستوى الفونولوجي كما ولكود ذلك الآمدي.

إن كتاباً واحداً يشع بهذه المعارف اللسانية والدلالية وهو كتاب "الإحكام" للأمدي، ينم على غزارة التفكير المعرفي لدى هذا العالم، فما بالنا بجميع كتبه التي طبعت والتي ليم تطبع بعد، بل إن دراسة واحدة لا تكفي حتى كتاب "الإحكام" من أجل بلورة كل أفكاره ومسائله، وقراءتها قراءة عصرية جديدة تأخذ في اعتبارها المنطلقات الفكرية للاهتمام اللسائي والدلالي الحديث، فلا يسزال الكتاب المذكور يحتفظ بثراء معرفي ذي قيمة كبيرة يغتني به الدارسون والباحثون الذين يسعون إلى إحداث وثبة فكرية راقية، تحرك فاعلية الأصول التراثية لتدخل في جدل معرفي مع المتطلبات اللغوية والعلمية والفكرية للإنسان المعاصر، لتربط الماضي بالحاضر في توأمة منهجية دقيقة.

SO WE SO

## 1-المصادر والمراجع العربية

```
1-الآمدي (سيف الدين محمد بن علي):
```

-الإحكام في أصدول الأحكام، تحقيق عبد الرازق عفيفي، المكتب الإسلامي بيروت ط1 1981.

-الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق د. سيد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت ط2 1986.

-الإحكام في أصول الأحكام، كتب هوامشه الشيخ إبراهيم العجوز، دار العلمية بيروت ط1 1985.

#### 2-د. ابراهيم أنيس:

- دلالة الألفاظ، مكتبة أنجلو المصرية - ط2 1972.

3-ابن أبي أصيبعة (موقق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم):

-عيون الأنباء في طبقات الأطباء، دار الثقافة، بيروت ط3 1981.

4-ابن جنس (أبو الفتيح عثمان):

-الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتاب العربي بيروت ط 1955.

5-ابن خلدون (عبد الرحمان):

-العقدمة، الدار التونسية للنشر، أبريل 1984.

6-اين خلكان (أبو العباس أحمد بن محمد):

-وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس دار الثقافة، بيروت 1970.

7-أحمد حساني:

- المكون الدلالي للفعل في اللسان العربي .

8-د. أحمد خليل دراسات في القرآن، ديوان المطبوعات الجامعية ط1 1993.

9-د. أحمد مختار عمر:

-علم الدلالة. عالم الكتب، بيروت ط2 1988.

10-ابن رشد (أبو الوليد محمد بن أحمد):

- فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، دار الآفاق الجديدة، بيورت ط 2 1979.

#### 11-ابن سينا (أبو على الحسن بن عبد الله):

-الإشارات والتنبيهات، شرح نصر الدين الطوسي، تحقيق د. سليمان دينا. دار المعارف، مصر ط 2 1960.

-منطق المشرقيين، دار المداثة، بيروت، ط1 1982.

-العبارة (الشفاء)، تحقيق محمود الحضري، الهيئة المصرية العامة القاهرة 1970.

#### 12-ابن القيم الجوزية (محمد بن أبي بكر الزرعي):

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، دار نجد للنشر والتوزيع الرياض طه 1982.

#### 13-ابن كثير (الحافظ عماد الدين):

-تفسير ابن كثير، دار الأندلس، بيروت، ط6، 1984.

#### 14-ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين):

السان العرب، علق عليه على شيري، دار إحياء التراث العربي ط1، 1988.

#### 15-أبو هلال العسكري:

-الفروق في اللغة، منشورات دار الآفاق بيروت، 1970.

#### 16-انيس فريحة:

-نظريات في اللغة؛ دار الكتاب اللبناني، ط2 1981.

#### 17-ييار جيرو:

-علم الإشارة، السميولوجيا، ترجمة د. منذر عياشي، دار طلاس، دمشق ط! 1988.

-علم الدلالة، ترجمة د. منذر عياشي، دار طلاس، دمشق ط1 1988.

#### 18-تمام حسان:

-الأصسول، در اسة أبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، الهيئة المصدية العامة للكتاب، 1982.

### 19-الجاحظ (عمرو بن بحر):

-البيان والتبيين، دار مكتبة الهاك، بيروت، ط1 1988.

-الحيوان، تحقيق محمد عبد السلام هارون، القاهرة 1969.

#### 20-الجرجاني (الشريف علي محمد):

كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت 1985.

### 21-الجرجاني (عبد القاهر):

-دلائل الإعجاز، مرقم للنشر 1991.



#### 22-حازم القرطاجني:

-منهاج البقاء وسراج الأدباء، دار الكتب المصرية، 1966.

#### 23-ريمون طحان:

-الألسنية العربية، ج1، ج2، دار الكتاب اللبناني ط2، 1981.

#### 24-ريمون طحان، دنيز بيطار طحان:

- فنون التقعيد وعلوم الألسنية، دار الكتاب اللبناني، ط1، 1983.

#### 25-الزبيدي (محمد مرتضي):

- تاج العروس من جواهر القاموس، دار مكتبة الحياة، بيروت، ط.3، 1968.

26- زبسير دراقسي - محاضسرات فسي اللسانيات العامة والتاريخية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1990.

### 27-الزمخشري (أبو القاسم محمود بن عمر):

-الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل تحقيق وتعليق محمد مرسي عامر، دار المصحف، القاهرة، ط3 1977.

#### 28-سالم شاكر:

-مدخــل إلى علم الدلالة، ترجمة محمد يحياتن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر سنة 1992.

### 29-سىيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قتبر):

-الكتاب، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، مطبعة الخانجي، القاهرة، ط3 1988.

#### 30-ستيفن أولمن:

-دور الكلمة في اللغة، ترجمة د. كمال محمد بشر، مكتبة الشباب 1988.

### 31-السيوطي (جالل الدين):

-المزهر في علوم اللغة وأنواعها، شرح محمد أحمد جاد المولى وغيره ط4، دار إحباء الكتب العربية، مصر 1958.

### 32-الشافعي (محمد بن إدريس):

- أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت ط، 1980.

-الرسالة، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، دار النشر أنجاد، بدون تاريخ الطبعة.

#### 33-مىالىج عيد:

-التراكيب النحوية وسياقاتها المختلفة عند عبد القاهر الجرجاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط 1994.

### 34-عادل القاخوري:

-علم الدلالة عند العرب، دار الطليعة، بيروت، ط1، 1985.

#### 35-عيد الرحمان حسن حبنكة الميداني:

-ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، دار القلم، دمشق ط3 1988.

#### 36 - يبد السلام المسدي:

-اللسانيات وأسسها المسرفية، المطبعة العربية، تونس ط، 1986.

#### 37-عبد القادر عردة:

-التشريع الجنائي الإسلامي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط4. سنة 1985.

#### 38-د. عبد القادر القاسى القهري:

-اللسانيات واللغة العربية، منشورات عويدات، بيروت، ط1. 1986.

#### 39-د. عبد القادر فيدوح:

- دلائلية النص الأدبي، ديوان المطبوعات الجامعية، وهران، ط1 1993.

#### 40-د. عز الدين إسماعيل:

-الأسس الجمالية في النقد العربي، دار الفكر، بيروت ط 1955.

#### 41-د. عمر فروخ:

-بحوث ومقارنات في تاريخ العلم وتاريخ الفلسفة في الإسلام، دار الطليعة، بيروت، ط 2 -

#### 42-الغزالي (أبو حامد محمد بن محمد):

-المستصفى من علم الأصول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1 1943.

-معيار العلم في فن المنطق تحقيق د. سليمان دنيا، دار المعارف، مصر 1969.

#### 43-الفاراسي:

-العبارة (كتاب في المنطق) تُحقيق محمد سليم، الهيئة المصرية العامة للكتاب العرب سنة . 1976.

-كتاب الحروف، تحقيق وتعليق وتقديم محسن مهدي، دار المشرق بيروت سنة 1970.

- احصياء العلوم، تحقيق وتعليق وتقدم د. عثمان أمين، دار الفكر العربي القاهرة ط2 سنة 1949

#### 44-د. فايز الداية:

-علم الدلالة العربي، دار الفكر، دمشق، ط1، 1985.

#### 45-الفيروز آبادي (مجد الدين محمد بن يعقوب):

-القاموس المحيط، دار العلم للجميع، بيروت، بدون تاريخ الطبعة.

#### 46-القرطبي (أيو عبد الله محمد بن أحمد):

-الجامع لأحكام القرآن دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1985.

### 47-د. محمد زكي العشماوي:

-قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، دار النهضة العربية، بيروت 1984.

#### 48-محمد الصغير بناني:

-المنظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1983.

#### 49-د. على سامي النشار:

-مناهج البحث عند مفكري الإسلامي، دار النهضة العربية، بيروت، 1984.

#### 50-د. محمود السعران:

-علم اللغة، دار المعارف، مصر 1962.

#### 51-د. محمود فهمي زيدان:

-في فلسفة اللغة، دار النهضة العربية، بيروت، 1985.

52-د. محيي الدين صبحي - نظرية النقد وتطورها إلى عصرنا- دار ط

#### 53-د. مصطفی بدوی:

كولردج، دار المعارف، مصر، 1957.

#### 54-د. مصطفى عبد الرازق:

-تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، القاهرة، 44-19.

#### 55-معروف الدواليبي:

-المدخل إلى علم أصول الفقه، مطبعة جامعة دمشق، ط3 1959.

#### 56-، ميشال زكريا:

-الألسنية، علم اللغة الحديث، المؤسسة الجامعية للدر اسات والنشر والتوزيع، بيروت ط2،

### 57-د. ميشال عاصي:

-مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ، مؤسسة نوفل، بيروت ط2 1981.

#### 58-د. میشال فوکو:

-نظام الخطاب، ترجمة د. محمد سبيلا، دار التنوير، بيروت، ط1 1984.

### –الدوريات:

-مجلة تجليات الحداثة، معهد اللغة العربية وآدابها، جامعة و هران عدد 2، سنة 1993.

-مجلـة الفكـر العربي المعاصر، عدد 19/18 سنة 1982، وعدد 30-31 سنة 1984، بيروت لمبنان.

### المراجع الأجنبية،

- 1-CHISS (J-L) FILLIOLET, D. Maingeneau:
- -Initiation à la problematique structurale, tome 1 librairie Hachette, Paris 1977.
- 2-DERRIDE (Jacques);

De la grammatologie, les éditions de minuit, paris 1967.

- 3-Fuchs -Le GOFFIC (P)
- -initiation aux problémes des linguistiques contemporaines, librairie Hachette, Paris 1975.
- 4-Hj ELMESLEV (L):
- -Le langlage, traduit du danois par Michel Oslen préface de Algirdas Julien GREIMAS les editions de minuit 1966.
- 5-JADOBSON (R):
- -Essais de linguistique générale. Éditions de minuit, Paris 1973.
- 6-Leech (G):
- -SEMANTICS, penguin BOOks 1974.
- 7-Lerlat (p):
- -Semantique descriptive, Hachette, paris 1983.
- 8-Leroy (M):
- -Les grands courants de la linguistique moderne, université de Bruxelles. 1971.
- 9-Lyons (John):
- -Eléments de semantique, Larousse. Paris. 1978.
- 10-Malgueneau (D):
- -Initiation aux méthodes de l'analyse du discours, Hachette université, Paris. 1976.
- 11-Martinet (A):
- -Eléments de linguistique générale. ARM and colin, paris 1980.
- 12-Morsly (D), Chevaldonne (F), BUFFAC (M), Mollet (J):
- -introduction à la semiologie (Texte-Image). O. P. U. Alger 1980.
- 13-Robins (R-H):
- -Bréve histoire de la linguistique de Platon à Chomsky, traduit de l'anglais par Maurise Borel editions du seuil, Paris, 1976.

14-Sapir (E):

-Le langage, traduit par Guillenin (S.M) Payot, Paris 1967.

15-Saussure (F. De):

-Cours de linguistique generale Payot. Paris 1986.

16-Shomsky (N):

-Structure syntaxique. Traduit par Michel Braudeau, éditions du seuil 1969.

17-Ullman (S):

-Meaning and style. Oxford. London 1973.

त्थ्र **ब**रा

# الفهرس

| 5       | الإهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 7       | الباب الأول: مدخل نظري لعلم الدلالة                                     |
| 9       | مسلخل عام                                                               |
| 13      | القصل الأول: علم الدلالة: النشأة والماهية                               |
| 13      | تمييك.                                                                  |
| 14      | أو لاً - نشأة علم الدلالة                                               |
| 22      | ثانياً - ماهية الدلالة بين القديم والحديث                               |
| 22      | I-مصطلح "الدلالة" في القرآن الكريم ومعجمات اللغة:                       |
| ية): 27 | أولاً: الدلالة في تعريفات علماء العرب القدامي (الأسس والمبادئ النظر     |
| 28      | I-مفاهيم الدلالة عند الفرابي (ت 339هـ):                                 |
| 31      | II-مفاهيم الدلالة عند الغزالي (ت: 505):                                 |
| 34      | III-مفاهيم الدلالة عند ابن خلدون (ت:808هــ):                            |
| 38      | IV-ماهية الدلالة عند الشريف الجرجاني (ت:816هـ):                         |
| غيدا    | ثانياً: الدلالة في تعريفات العلماء المحدثين: (المصطلح والأبعاد) أو (الد |
| 41      | والمشروع):                                                              |
| 42      | أ-ماهية الدلالة بين الوصفية والمعيارية:                                 |
| 51      | الفصل الثاني: مباحث علم الدلالة الحديث                                  |
| 51      | تمني بين                                                                |
| 52      | المبحث الأول: اللغة                                                     |
| 57      | المبحث الثاني: الدال والمدلول:                                          |
| 64      | المبحث الثالث: أقسام الدلالة                                            |
| 69      | المبحث الرابع: التطور الدلالي                                           |
| 73      | المبحث الخامس: الحقيقة والمجاز:                                         |
|         | المبحث السادس: الحقول الدلالية:                                         |
| 78      | الخلاصة:                                                                |
| 81      | الفصل الثالث: النظريات الدلالية الحديثة                                 |
| 81      | توطئة:                                                                  |
| 83      | 1-النظرية الإشارية:                                                     |

| 2-النظرية التصورية:                                      |
|----------------------------------------------------------|
| 3-النظرية السلوكية:                                      |
| 4 ــ النظرية السياقية:                                   |
| 5 _ النظرية التحليلية:                                   |
| 6 ــ النظرية التوليدية:                                  |
| 7 _ نظرية الوضعية المنطقية في المعنى:                    |
| 8 ــ النظرية البراجماتية:                                |
| 9 _ نظرية :"مور _ كواين" :                               |
| الباب الثاني: الدلالـــة عند الآمــدي                    |
| الفصل الأول: جهود العرب القدامي في الدراسات الدلالية     |
| تمنيد:                                                   |
| 1 _ الجهود الدلالية عند الشافعي (150 هـ 204هـ):          |
| 2 _ الجهود الدلالية عند الجاحظ (160 هـ _ 255هـ): 119     |
| 320 - الجهود الدلالية عند ابن جني: (320هـ-392هـ)         |
| 4-الجهود الدلالية عند ابن سينا (373هـ-427هـ):            |
| 5-الجهود الدلالية عند عبد القاهر الجرجاني (ت 421هـ):5    |
| القصل الثاني: العلامة اللسانية عند الآمدي                |
| 1-مدخل عام                                               |
| 2-العلامة اللسانية أنماطها وأنساقها الدلالية عند الآمدي: |
| أنماط العلامة اللسانية:                                  |
| 3-اعتباطية الدليل اللساني:                               |
| 4-الأنساق الدلالية (أنواع العلاقات وأقسامها):            |
| 5-أسس الحقول الدلالية:                                   |
| 6-بناء الحقول الدلالية:                                  |
| الفصل الثالث: الخطاب الإبلاغي وحداته ومقوماته عند الآمدي |
| 1-و حدات الخطاب اللغوي:                                  |
| أ-الحرف:                                                 |
| ب-الفعل:                                                 |
| ج-الاسم:                                                 |
| 2-مقومات الخطاب الإبلاغي:                                |
| أ-الخبر وأبعاده الدلالية:                                |
| ب-الكلام وقيمته الإبلاغية:                               |
| ج- الخطاب الإبلاغي وأنماطه:                              |

| 224 | الفصل الرابع: الحقيقة والمجاز عند الآمدي |
|-----|------------------------------------------|
| 224 | تميد:                                    |
|     | 1-ماهية الحقيقة وأقسامها:                |
|     | 2-ماهية المجاز                           |
| 231 | 3-معابير المقيقة والمجاز                 |
|     | خاتمة البحث:                             |
| 242 | المصادر والمراجع العربية                 |
|     | الفير س                                  |

#### SO ESO

# رقم الإيداع في مكتبة الأسد الوطنية

علم الدلالة: أصوله ومباحثه في التراث العربي: دراسة/ منقور عبد الجليل- دمشق: اتصاد الكتاب العرب، 2001 - 251 ص؛ 24

2- العنوان

3- عبد الجليل

ع- 2001/11/2287 مكتبة الأسد





### هاذا الكتاب



طبعثا تحرادالکٹا شالغرش دمشسق To: www.al-mostafa.com